(الفَّنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

مكتبة القاهرة المامبها: عملى يوسف بهان الماه العنارقية بهادالأزهرالعرب بعير عليام ١٩٥٥، مسابع: ١٤٦

# اللهست

| مِنَ الْهَمَّ وَالْحَرْدِ       | اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بُلِ        |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| إلعَخْرِوَالْكُمَـُـلِ          | <b>، وَإُ</b> عُودُ بُلِكَ مِس       |
| ب قِ الدِّيرِ وَقَهْ إِلرَ جَال | وأَعُوذُ بِكِ مِنْ عَلَس             |
| الفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ        | اللُّهُمَّ إِي أَعُودُ مِلْ مِسْ     |
| _ الحوف الأمنك                  | إ وَمِنَ الدُّلَّ إِلاَّ لَكَ وَمِسَ |
| نُرورًا اواغشي فجورًا           | اً وَالْمُودُ بِكَ أَنْ أَفُولِكِ    |
| رُورًا وَأَعُوذُ بِكَ           | أواكون بكاتخب                        |
| _ داء وعُضَالَ الْدَّاءِ        | من شَمَانَةِ الأَعِدِ                |
| مِعْ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ         | وخيبة الرِّجَاءِ اللَّهِ ﴿           |
| مُّ الرَّزِقِ وَسُؤِلْكُلُقُ    | مِنْ شَرَّا كُنَّلِق وَهَ            |
| رَبَ العَالِلَيْنَ              | . فَالْنَحَةَ الرَّاحِيرِ            |
|                                 |                                      |

#### تعسريف بالناظم

هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الإمام الملزمة الأوَّحد الطائن الجيَّاني الأندلُسي، المالكي حين كان بالمغرب الشافعيّ حين انتقل الى المشرق، النحوى نزيل دمشق .

ولد رحمه الله بينان الأندلس سنة ١٠٠ ه أو فى التى بعدها، وسميع بدمشق من مكرم، وأبى صادق الحسن بن صباح، وأبى الحسن السخاوى وغيرهم. وأخذ العربية عن غير واحد فمن أخذ عنه بجيان أبو المظفر أباب بمن محمد بن يوسف ابن الخيار الكلاعي من أهل لَبْلَة ، وأخذ القراءات عن أبى العباس أمد بن نوار ، وقرأ كتاب سيبويه على أبى عبد الله بن مالك المرشاني، وجالس آبن يعيش وتلميذه ابن عَرُون وغيره بجلب، وتَصدّر بها لإقراء العربية، وصرف همته الى إنقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية ، وأربي على المتقدّمين ، وكان إماما فى القراءات وعالما فيه الغاية ، وأربي على المتقدّمين ، وكان إماما فى القراءات وعالما فيه الفاية ، وأربي على المتقدّمين ، وكان إماما فى القراءات وعالما فيه الغاية ، وأربي على المتقدّمين ، وكان إماما فى القراءات وعالما في الها وسنف فيها قصيدة دالية مرموزة فى قدر الشاطبية ،

وأما اللغة فكان اليه المُنتهى فيها ؛ قال الصفدى : أخبرنى أبو الثناء مجود قال : ذكر ابن مالك يوما ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهرى فى اللغة؛ قال الصفدى : وهذا أمر يُعجز، لأنه يحتاج الى جميع معرفة ما فى الكتابين ، وأخبرنى عنه أنه كان اذا صلى فى العادلية ــ لأنه كان إمام المدرسة ــ يشيّعه قاضى القضاة شمسُ الدين بن خلكان الى بيته تعظيا له ، ومع هــذا لم ندر لأى سبب أغفل ابن خلكان ترجمته ،

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين مجود المذكور، ورواها الصفدى خليل عن شهاب الدين مجود قراءة، ورواها إجازة عن الصدر الدين شاعم بن عبد الظاهر ، وعن شهاب الدين بن غائم بالإجازة عهما عنه ، وأما النحو والتصريف فكان فيهما ابن مالك بحوا لا يُجارى ، وحبراً لا يُبارى ، وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النحو واللغة فكان أمرا عجيبا وكان الأئمة الأعلام يتحيرون في أمره ، وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه آلة كن أكثر ما تستشهد بالقرآن ، فان لم يكن فيه شاهدً عدل الى أشعار العرب ، هذا الى الحديث ، وإن لم يكن فيه شاهد عدل الى أشعار العرب ، هذا مع ماهو عليه من الدين المتين والعبارة بصدق اللهجة وكثرة النوافل وحُسن السَّمت وكال العقل ،

وأقام بدَسَشق مدّة يُصنّف ويشتغل بالحامع وبالتربة العادليّة ، وتخرج عليـه جماعةً ، وكان نظم الشّعر عليه سهاًلا رحزهُ وطويلُه و بســـيطه .

ومن تصانيف ابن مالك "المُوصَّل في نظم المُفصَل" وقد حلّ هذا النظم فساه: سبك المنظوم ، وقل المختوم، ومن قال : إن اسمه فك المنظوم ، وسبك المختوم فقد خالف النقل والعقل ، ومن كتب ابن مالك "الكافية الشافية" ثلاثة آلاف بيت وشرحها ، و"الخلاصة" وهي مختصر الشافية و"إكال الاعلام بمثلث الكلام" وهو مجلّد كبير كثير الفوائد بدلّ على اطلاع عظم و "لاسبة الأفعال وشرحها" و "فعل وأفعل" و "المقدمة الأسدية" وضعها باسم ولده الأسد و "عُدة اللافظ وعمدة الحافظ " و " النظم الأوجز فيا يُهمز " و " النظم الأوجز فيا يُهمز " و " الاعتصاد في الظلاء والضاد " عمله و "إعراب فيا يُهمز " و " المحدود" وغير في المقصور والمدود" وغير ذلك كشرح التسهيل .

و روى عنه ولده بدر الدين محمد، وشمس الدين بن جعوان، وشمس الدين بن أبى الفتح ، وابن العطار، وزين الدير أبو بكر المزّى، والشيخ أبو الحسين اليُونيني (شيخ المؤرم الله هي)،

وأبو عبد الله الصيرفي، وقاضى القضاة بدرُ الدير بن جماعة، وشهابُ الدين بن غانم، وناصر الدين بن شافع، وخَلَق سواهم، ومن رسوخ قدمه في علم النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب: إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوى صدفير، وناهيك بمن يقول هذا في حق الزيخشرى ، وكان الشيخ ركن الدين بن القويم يقول: إن ابن مالك ما حلى للنحو حُرمة ، وقدم رحمه الله القاهرة ثم رَحَل الى دمشق و بها مات ثانى عشر شعبان سنة ٢٧٢ ه .

وكان ذاعقل راجح حسن الأخلاق مهذبا ذا رزانة وحياء ووقار وانتصاب الإفادة، وصَبْرعلى المطالعة الكثيرة، تخرّج به أثمة ذلك الزمان كابن المنجى وغيره، وسارت بتصانيفة الرُّجُان، وخضع لها العلماء الأعيان، وكان حريصاً على العسلم حتى إنه حفظ يوم موته ثمانية شواهد".

وَحَكَى أَنَّهُ تُوجَهَيَوهَا مع أصحابه للفُرجة بدمشق فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه عَفَلوا عنه بسُو يُعِدة فطلبوه فلم يجدوه ثم بحثوا عنده فوجدوه منكبًا على أوراق، وأغرب مرب هذا \_ في اعتنائه بالعلم \_ ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات، حدها بعضهم

بَمُّانِيةَ؛ لقَنه ابنه إيَّاها، وهذا مما يُصدِّق مافيل : « بقدر ما تتعنَّى تتال ما نتمَّى » فِزاه الله خيرا عن هذه الهمة العليَّة

ورحم الله ابن مالك فلقد أحيا من العلم رسوما دارسه، وبين معالم طامسه، وجمع من ذلك ما تفرق وحقق ما لم يكن تبين منه ولا تحقق، ورحم شيخه ثابت بن الحيار، فانه كان من الثقات الأخيار، وذكر الصفدى عن الذهبي: أن آبن مالك صنف الألفية لولده تتي الدين محمد المدعق بالأسد، واعترضه العلامة العجيسي بأن الذي صنفه له عن تحقيق المقدمة الأسدية، قال: وأما هذه يعني الألفية فذكر لى من أثق بقوله: إنه صنفها برسم القاضي شرف الدين فذكر لى من أثق بقوله: إنه صنفها برسم القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحم بن شمس بن ابراهم بن عفيف الدين ابن هبة الله بن حسان الجهني الحوى الشافعي الشهر بأبن البارذي و

. وقد قال بعض المغاربة يمدح ابن مالك وألفيته :

لقد مرّقتُ قلبي سهامُ جفونها \* كا مرّق الله من مذهب مالك وصال على الأوصال بالقدّقدها \* فاضحت كأبيات بتقطيع مالك وقلدتُ اذذاك الهوى لمرادها \* كتقليد أعلام النحاة ابن مالك وملكتُها رقى لرقة لفظها \* وإن كنتُ لا أرضاه ملككالمالك ناديتُها يا منتى بذل مهجى \* ومالى قليل في بديع جمالك

#### شراح الألفيـــة

وقد شرح الفية آبز مالك كثيرون من أمّة علماء النحو، خص بالله كو منهم: المؤلف وابنه بدر الدين مجد، و برهان الدين ابراهيم ابن موسى بن أيوب الأبناسي الشافع الحساشي ، وبهاء الدين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن على المؤدكاوى ، و بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد التمين على المرادى المحروف بابن الم قاسم ، ونور الدين أبا الحسن على بن مجد الأشمونى ، والعلامة المختار بن بون ، وزين الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المعروف بابن العينى ، وأبا زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكودى ، وأبا محد القاسم بن فيرة بن عبد الرحمن بن على بن صالح المكودى ، وأبا محد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي ، وغيرهم ، وجميع هذه بن أحمد بن على بن جابر المؤارى الأندلسي ، وغيرهم ، وجميع هذه الشروح — المطبوع منها والمخطوط — محفوظ بدار الكتب المصرية .

بسم مندالرحم الرجيم

قَالَ نُحَمَّدُ هُوَ آبُ مَاكِ \* أَحْمَدُ رَبِّى اللهَ حَبْرَ مَاكِ كُمَّدُ رَبِّى اللهَ حَبْرَ مَاكِ كُمَّسَةً عَلَيْ الشَّسْرَفَا وَأَسْتَعَيْمِ اللَّهُ وَبِهَا عَمْوِيَهُ وَأَسْتَعِيْرَ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي الْفِيسَةُ \* مَقَاصِدُ النَّحْوِيهِا تَحْوِيهُ وَأَسْتَعِيْرُ اللَّهُ فَي بِلَفْظ مُوجَنِ \* وَتَبْسُطُ الْبَذُلَ بِوَعْدِ مُنْجَنِ وَتَقْصَى بِلَفْظ مُوجَنِ \* وَتَبْسُطُ الْبَذُلَ بِوَعْدِ مُنْجَنِ وَتَقْصَى بِلَفْظ مُوجَنِ \* وَتَبْسُطُ الْبَذُلَ بِوَعْدِ مُنْجَنِ وَتَقْصَى رَصِّا بِغَيْرِ سُخْط \* فَانِقَدَ أَ الْفِيسَة آبُنِ مُعْطِى وَقَقْتِ مِن رَصَّا بِغَيْرِ سُخْط \* فَانِقَدَ أَ الْفِيسَة آبُنِ مُعْطِى وَقَلْ بِسَانِي وَاللهُ فَي دَرَجَاتِ الْآخِدِ رَهُ وَاللهُ يَعْمَى بِبِسَاتٍ وَافِرَهُ \* فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِدِ رَهُ وَاللهُ يُعْمِي بِبِسَاتٍ وَافِرَهُ \* فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِدِ مِنْ

كَلَّامُنَا لَفْظُ مُفِيدٌ كَانْسَتَفِي \* وَالْمِ وَفِي لَكُ مُ مَرْفُ الْكَلَيْمُ وَالْمَدَّ وَالْمَدُ وَالْمَ وَفِي الْكَلَيْمُ وَالْمَدُ وَكُلْمَةً بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُوَمُ الْكَلَيْمُ وَالْمَدُونِ وَالنَّدَا وَأَلْ \* وَمُسْنَد لِلِرَاسِمِ تَمْيِذُ حَصَلْ إِلَيْمَ مَا اللَّهُ عَلَيْدً وَمُسْنَد لِلرَّاسِمِ تَمْيِذُ حَصَلْ وَالنَّذَا وَأَلْ \* وَمُسْنَد لِلرَّاسِمِ تَمْيِذُ حَصَلْ مَنْ وَالنَّذَا وَأَلْ \* وَمُسْنَد لِلرَّاسِمِ تَمْيِذُ حَصَلْ مَنْ وَالنَّذَا وَأَلْ \* وَمُسْنَد لِلرَّاسِمِ تَمْيِذُ حَصَلْ مَنْ وَاللَّهُ فِي وَلَيْ فِي وَلَيْ مِنْ وَاللَّهُ فِي وَلَيْ مَنْ وَاللَّهُ فَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ مُنْ وَلَا وَقَالَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

وَمَاضِىَ ٱلأَفْدَالِ بِالتَّامِنْ وَسِمْ \* بِٱلنَّوْنِ فِعْلَ ٱلأَمْرِ إِنْ أَمْنُ فَهِمْ وَآلُمْ أَنْ أَمْنُ فَهِمْ وَٱلْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنَّوْنِ مَحَلَّ \* فِيهِ هُوَ ٱلمُّ نَحُوُ صَـهُ وَحَبَّهُلُ الْمُعْرَبُ وَالْمَنْنِي

وَٱرْفَعْ بِوَاوٍ وَٱنْصِبَنَّ بِٱلْأَلِفُ \* وَآخُرُ رِبِيَّاءٍ مَا مِنَ ٱلْأَسْمَا أَصِفْ من ذَاكَ ذُو إِنْ صُعْبَةً أَبَانَا \* وَٱلْفَدَمُ حَيْثُ ٱلْمِيمُ مِنْكُ بَانَا أَبُّ أَخٌ حَمُّ كَذَاكَ وَهَرُ ۗ \* وَٱلنَّقْصُ فِي هَذَا ٱلْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي أَبِ وَتَالِينِهِ يَنْدُرُ \* وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِينَ أَنْهُو . وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفَّنَ لَا ﴿ لِلْيَا لِكَا أَخُو أَبِيكَ ذَا أَعْسِلًا كُلُّ كَذَاكَ آثَانِ وَآثَنَتَانِ \* كَأَبْنَيْنِ وَٱبْنَيْنِ يَجْرِيَانِ وَتَخْلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا ٱلْأَلِفِ \* جَرًّا وَنَصْبًا بَعْـدَ فَنْحِ قَدْ أَلِفُ وَآرْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا ٱخْرُرْ وَأَنْصِبِ \* سَالِمَ خَسْعِ عَامِي وَمُسَدِّنِبِ رِ وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْسُرُونَا \* وَبَابُهُ أُلْحِتَ وَالْأَهْسُلُونَا أُولُهِ وَعَالَمُونَ عِلَيْهِ وَأَرضُونَ شَدَّ وَٱلسَّنُونَا وَبَابُهُ وَمِثْ لَ حِينِ قَـدْ يَرِدْ \* ذَا ٱلْبَابُ وَهُوَ عِنْدُ قُومٍ يَطْرِدُ وَنُونَ بَجُمُوعٍ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَـقُ \* فَٱلْتَـعُ وَقَلَ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقُ وَنُونُ مَا ثَنَّى وَٱلْمُلْحَقِ بِهِ \* يَعَكُس ذَاكَ ٱسْـتَعْمَلُوهُ فَٱنْتَبِهْ وَمَا بِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِنًا \* يُكْسَرُ فِي ٱلْحُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا كَذَا أُولَاتُ وَٱلَّذِي ٱشْمَاقَدْ جُعِلْ ﴿ كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا ۚ فَبِلْ

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَدِوْ \* مَا لَمْ يُضُفُ أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفُ وَآجُمَ بِلْ لَفَتْحَ مِنْ لَلْتُونَا \* رَفْعًا وَتَدْعِبَ وَتَسْأَلُونَا وَمَدُفُهَا لِلْهَ رَمْ وَالنَّصِ سِمّة \* كَلَمْ تَكُوبِي لِتَرُومِي مَظْلَمَةُ وَسَلَّمَ مُعْتَلًا مِنَ اللَّسَمَاءِ مَا \* كَالْدُصْطَفَى وَ الْمُرْتُقِ مَكَارِمَا وَسَلَّمَ مُعَتَلًا مِنَ اللَّسَمَاءِ مَا \* كَالْدُصْطَفَى وَ الْمُرْتُقِ مَكَارِمَا فَاللَّوْلُ الْإِعْرَابُ فِي فَدُّرًا \* جَيعُهُ وَهُو اللَّذِي قَدْ فُصِرًا وَاللَّانِ مَنْقُوضٌ وَنَصْبُهُ ظَهَر \* وَرَفْعُهُ شُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرَّ وَاللَّانِ مَنْقُوضٌ وَنَصْبُهُ ظَهْر \* وَرَفْعُهُ شُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرَّ فَي وَلَيْ فَعَلَا اللَّهُ مُنْ وَالْوَلُولُولِيَّا فَعَلَى وَلَا لَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ اللَّهُ

#### النَّكَرَةُ وَٱلْمَعْرِفَةُ

نَكَوَةٌ قَابِ لُ أَلْ مُؤَنَّ رًا \* أَوْ وَاقِحَ مُوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا
وَغُيْرُهُ مَعْ رِقَةٌ كَهُمْ وَذِي \* وَهِنْ دَوَآشِي وَٱلْفُكَامِ وَٱلَّذِي
فَا لَذِي غَيْبَ آوْ حُضُورٍ \* كَأَنْتَ وَهُو سَمَّ بِالصَّحِيرِ
وَذُو ٱتَّصَالٍ مِنْ مُ مَا لاَ يُبْتَدَا \* وَلَا يَسِلِي إِلَّا ٱخْتِيَارًا أَبَدَا
كَالْنَاء وَالْكَاف مِن آنِي أَكْرَكُ \* وَٱلْبَاء وَآلْكَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ

وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ ٱلْبِنَا يَحِبُ \* وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ للرُّفْعِ وَٱلنَّصْبِ وَجَــرًّ نَا صَلَحْ \* كَأُعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا لِلْنَا ٱلمِنْتَحِ وَأَلِفُ وَٱلْوَاوُ وَٱلنُّونُ لِيَا \* غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَاماً وَٱعْلَمَا وَمِنْ ضَمِيرِ ٱلزُّفِيمَ اللَّهِ مَا يَسْتَدُ م كَافَعْلُ أُوافِقُ مَنْتَبِطُ إِذْ تُشْكُرُ وَذُو ٱرْتِفَاعٍ وَٱنْفِصَـٰالِ أَنَا هُوْ \* وَأَنْتَ وَٱلْفُـــُرُوعُ لَا تَشَـــتَبِهُ وَذُو ٱنْتِصَابٍ فِي آنْفِصَالٍ جُمِلًا \* إِيَّاىَ وَٱلنَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْــِكِلًا وَفِي آخْتِيَادٍ لَا يَعِيءُ ٱلمُنْفَضِلُ \* إِذَا مَأَنًى أَنْ يَعِيءَ ٱلْمُتَّصِلُ وَصِلْ أَوِ ٱفْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا \* أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ ٱلْخُلْفُ ٱنْتَمَى كَذَاكَ عِلْنَيْهِ وَآتُصَالًا \* أَخْتَارُ غَيْرِى آخْتَارَ آلِأَ فَيصَالًا وَقَــدُّمُ ٱلْأَخَصُّ فِي ٱتَّصَالِ \* وَقَدَّمَنْ مَا شِئْتَ فِي ٱنْفِصَالِ وَفِي ٱلْحَكِيدِ الْزَبْبَةِ ٱلذِّمْ فَصْلًا ﴿ وَقَدْ يُبِيحُ ٱلْغَيْبُ فِيهِ وَصُلَا وَقَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلتَّرُمْ \* نُونُ وِقَايَةٍ وَلَيْسِي قَـدْ نُظِمْ وَلَيْنَنِي فَشَا وَلَئِتِي نَدَدَرًا \* وَمَ لَمَلًا أَعْكِسْ وَكُنْ نُحَدِيّاً فِي ٱلْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَارًا خَقْفَا \* مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا وَ فِي لَدُنِّي لَدُنِي قَدِّلُ وَفِي \* قَدْنِي وَقَطْنَيَ الْحَدُفُ أَيْضًا قَدْيَنِي

#### الْعَــلَمُ

يِذَا لِمُفْــَرَدِ مُذَكِّرِ أَشِرْ \* َ بِينِى وَذِهْ فِينَاعَلَى اَلْأَنْنَى اَفْتَصْر وَذَانِ تَانِ الْمُثَــَّنَى الْفُرْتَفِعْ \* وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ نَبْنِ اَذْكُرْ نَطِعْ وَبَاوِنَى أَشِــْرْ لِجْمِعٍ مُطْلَقًا \* وَالْمَدُّ أُولَى وَلَدَى النَّعْدِ اَنْطِقَا بِالْكَافَ حَرَّاً دُونَ لَا مِ أَوْمَعَهُ \* وَاللَّامُ إِنْ فَدَّمْتَ هَا مُمْنَعَهُ وَيُلَّامُ إِنْ فَدَّمْتَ هَا مُمْنَعَهُ وَيُمْتَ أَوْهُمْنَا أَوْهُمُنَا أَوْهُمُنَا وَبِهِ ٱلْكَافَ صِلَا فِي الْبُعْدَ أَوْ يُمَّا فُوهِمَا \* وَيُهِمُنَاكَ انْطِقَنْ أَوْهِمَا اللَّهُ الْفَقَرْفُ أَوْهِمَا اللَّهُ الْفَقَرْفُ أَوْهِمَا اللَّهُ الْفَقَرْفُ أَوْهِمَا اللَّهُ الْفَقَرْفُ أَوْهُمَا اللَّهُ الْفَقْرُفُ أَوْهُمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ ال

### الْمُوصُــولُ

مَوْصُولُ الْاَسْمَاءِ الذِي الْأَنْيَ الَّتِي \* وَ الْكَ إِذَا مَا ثُنْيَ لَا تُشْيِتِ

بَلْ مَا تَلِيهُ أَوْلِهِ الْمَسَلَامَ \* وَ النَّوْنُ إِنْ تُشْدَدُ فَلَا مَلَامَهُ

وَ النُّونُ مِنْ ذَبْنِ وَتَبْنِ شُدَّدًا \* أَيْضًا وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدًا

بَعْمُ الذِي الْأَلَى الذِّينَ مُطْلَقًا \* وَبَعْضُهُمْ بِالْواوِرَفَعَ نَطَقَى

بِاللّاتِ وَاللّٰهِ الَّتِي قَدْ بُحِمَ \* وَاللّٰهِ كَالَّذِينَ نَوْرًا وَقَعَا

وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكُو \* وَهُكَذَا ذُوعِنْ لَا يَنْ ذَوَاتُ

وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكُو \* وَهُكَذَا ذُوعِنْ لَا يَنْ فَوَاتُ

وَمِنْ لَمْ اللّٰ إِنْ أَيْقُ مُولِكُ اللّٰذِي الْمُكَالِقِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

أَيُّ كَمَّا وَأَعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ \* وَصَدْرُ وَصْلِهَا صَمَيَّ أَنْكَذَفَ وَبَعْضُ هُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي \* ذَا الْمَذْفِ أَيًّا غَبْرُ أَيَّ يَقْتَفِي إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلٌ وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلُ ﴿ فَٱلْحَدْفُ نَرْدٌ وَأَبَوْا أَنْ يُخْرَزُلُ إِنْ صَلَّعَ ٱلْبَاقِي لَوْصِلِ مُكْمِلِ \* وَٱلْحَدَّفُ عِنْـنَاهُمْ كَثِيرٌ مُنْتَلِي في عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِن ٱنْتَصَبْ \* بِفِمْلِ ٱوْوَصْفِ كَنْ رَجُو يَهِدْ كَذَاكَ حَدُفُ مَا يِوَصْفَ خُفِضًا ﴿ كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْ مِنْ قَشَى كَذَا الَّذِي جُرَّ بِمَا الْمَوْصُولَ جَرٌّ ﴿ كَمُدرً بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهْ وَ بَرّْ

الْمُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفَ أُو ٱللَّامُ فَقَطْ ﴿ فَنَمَكُمْ عَرَّفَتَ قُلْ فِيهِ ٱلنَّمَطُ وَفَدُ ثُرَادُ لَا رِمَّا كَالَّلاتِ \* وَٱلْآنَ وَٱلَّذِينَ ثُمَّ ٱلَّلاتِ وَلِاصْطِرَارِ كَبَنَاتِ ٱلأَوْبَرِ \* تَكَنَاوَطِبْتَ ٱلنَّفْسَ اقْبُسُ ٱلسِّرِي وَ مَعْضُ ٱلْأَعْلَامِ مَلَيْكِ دَخَلًا \* لِلَّهْجِ مَا فَدْ كَانَ عَنْهُ يُقِـلًا كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنَّعْمَانِ \* فَذِحْثُرُ ذَا وَحَدْنُهُ سِلَّانِ وَقَدْ يَصِدِيرُ عَلَمًا بِالْعَلَبَةُ \* مُضَافًا وْمَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَةُ وَحَذْفَ أَلْذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضفْ \* أَوْجَبْ وَفِي غَيْرِهِمَا فَدْ تَنْحَذَفْ

### الأبيا

مُنْتَدَةً وَيْدُ وَعَادِرُ خَبَهُ \* إِنْ قُلْتَ زَيْدُ عَادَرُّمَنِ اُعْتَلَاْ وَقَالُ مُنْتَدَةً وَالنَّانِ \* فَاعِلُ اغْنَى فِي أَسَارٍ ذَالِثَ وَقِسْ وَكَالَسْنِهُمَا مِ النِّفَى وَقَدْ \* يَحُوزُ خُو فَانِزُ أُولُو الرَّشَدُ وَالنَّنِ مُنْتَدَا وَذَا الْوَصْفُ خَبْر \* إِنْ فِي سِوى الْإِفْوَادِ طِبْقًا السَّقَرَ وَالنَّيْ مُنْتَدَا وَرَفَعُ وَالْمُؤْدُ الْمُثَلِّمَةُ اللَّهِ مِنَاكُونُ مَنْ الْدِي سَلَمَةً السَّقَرَ وَالْفَادِهُ \* كَا لَمَّهُ بَرُّ وَالْأَيَادِي شَاهِدَهُ وَالْفَرَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْفَادِةُ وَالْمُنَالِقُ اللَّهُ حَسْمِي وَكَنَى اللَّهِ وَالْمُؤْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنَالَقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

وَرَغْبَةُ فِي ٱلْحَيْرِ خَيْرُوعَكُ \* بِرِّيْنِ وَلَيْقَسْ مَا لَمْ يُقَلَ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَخْبَارِ أَنْ تُوَمَّرًا \* وَجَوَّزُوا ٱلنَّفْ يَمِ إِذْ لَا ضَرَرًا فَأَمْنَهُ مِينَ يَسْتَوِى ٱلْحُدُوْءَانِ \* عُرْفًا وَنُكُوًّا عَادِمَى بَيَّانِ كَذَا إِذَا مَا ٱلْفِعْلُ كَانَ ٱلْخُـبَرَا \* أَوْ قُصِدَ ٱسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرًا أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ آبَيْدًا ﴿ أَوْ لَازِمِ ٱلصَّدْرِكُنَ لِي مُنْجِدًا وَغُو عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَرْ \* مُلْتَرَمٌ فِيهِ تَفَدُمُ ٱلْحَبَرُ كَذَا إِذَا عَادَ مَلَيْهِ مُضْمَرُ \* مَنَا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا يُخْبَرُ كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرَا \* كَأَيْنَ مَّنْ عَلِمْتُهُ نَصِيرًا وَخَبَرَ ٱلْمَحْصُورِ فَدُّمْ أَبَدًا \* كَمَّا لَنَا إِلَّا تَبَّاعُ أَخْمَــدًا وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا \* يَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عَنْدَكُمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدُ قُلْدَيْفُ \* فَزَيْدُ ٱسْــُنْغَى عَنْهُ إِذْ عُرِفْ وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِيًا حَذْفُ ٱلْخُـبَرْ \* حَثْمٌ وَفِي نَصْ يَمِينِ ذَا ٱسْتَقَرّْ وَبَعْدَ وَاوِعَيْنَتْ مَفْهُومَ مَعْ \* كَيْلِ كُلُّ صَالِع وَمَا صَـنَعْ وَقَبْ لَ حَالِ لَا يَكُونُ خَبَرًا \* عَنِ ٱلَّذِي خَـ بَرُّهُ قَدْ أَضْ رَا كَضَرْبِي ٱلْفَبْدَ مُسِينًا وَأَتَمْ \* تَبِينِي ٱلْحَقَّ مَنُوطًا بِالْحِكُمْ وَأَخْتَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَحْتَرَا ﴿ عَنْ وَاحِدْ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا

#### كان وأخواتها

ترَفّعُ كَانَ الْمُسْتَدَا النّمَا وَالْحَبَرُ \* تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَبِّمًا عُمْرُ كَكَانَ ظُلّ بَاتَ أَضْى أَصْبَعا \* أَسْى وَصَارَ لَبْسَ ذَالَ بَرِحا فَيْ وَانْفَكُ وَهَدِى الْأَرْبَعَ \* لِيُسْبِهِ نَفَى اَوْلِيَغَي مُتْبَعَهُ وَمِسْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِيَا \* كَأْعُطِ مَا دُمْتَ مُصِبِبًا درْهَمَا وَمُسْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِيا \* كَأْعُطِ مَا دُمْتَ مُصِبِبًا درْهَمَا وَعَنْبُرُ مَاضٍ مِشْلُهُ فَذَ عَسِلًا \* إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِمِيةُ وَامَ حَظَرُ وَيَ بَعِيمِهَا نَوسَّ طَ النِّي فِيهُ \* فَيْ بِهَا مَنْسُلُوهُ لَا تَالِيبَ فُوى جَمِيمِهَا نَوسُطُ النَّي فِيهُ \* وَدُو تَمَامٍ مَا يَرْفِي يَصَعَيٰ وَمَنْهُ سَبْقِهُ مَنْ عَنْ يَسَالُوهُ لَا تَالِيبَ فُوى وَمَا سَوْلُهُ مَنْ اللّهُ فَيْ \* وَدُو تَمَامٍ مَا يَرْفِي يَصَعَيٰ وَمَنْ سَبْقَهُ مَنْ اللّهُ فَيْ \* وَدُو تَمَامٍ مَا يَرْفِي يَصَعَيٰ فَي وَمَا سَنَهُ مَنْ اللّهُ فَيْ فَي وَمُو مَنْ اللّهُ فَيْ فَي وَمُو مَنْ اللّهُ وَلَا يَلْ اللّهُ الْمُنْفِقُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

فَصْلُ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْمُشَبَّمَاتِ بِلَيْسَ إِعْمَالَ لَنِسَ أَعْمِلَتْ مَا دُونَ إِنْ \* مَعْ بَقَا النَّفِي وَتَرْتِيبٍ زُكِرَ وَسَبْقَ حُوْفِ جَرَّ اوْظُرْفِ كَمَا \* بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا أَجَازَ الْعُلَمَ وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْ بِبَلْ \* مِنْ يَعْدَمَنْصُوبٍ مِالْوَمْ حَيْثُ حَلْ وَمَعْدُمَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا آخْلَيْنَ \* وَبَعْدَ لَا وَتَغْي كَانَ قَدْ يُحُرُّ فِي النَّكِرَاتِ أَعْمِلُتُ كَلِيْسَ لَا \* وَقَدْ تَلِي لَاتَ وَإِنْ ذَا الْعُمَلَا وَمَا لِلاتَ فِي سَوى حِينٍ عَمْلُ \* وَمَدْفُذِي الزَّعْجِ فَشَاوَ الْمُكُسُوقَلُ وَمَا لِلاتَ فِي سَوى حِينٍ عَمْلُ \* وَمَدْفُذِي الزَّعْجِ فَشَاوَ الْمُكُسُوقَلُ

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ \* غَسِيْرُ مُضَادِع لِهُ لَذَيْ خَبَرْ وَكَادَ ٱلأَمْنُ فِيهِ عُكِسًا وَكَوْنَهُ لِدُونِ أَلْنَ بَعْدَ عَتَى \* نَرْرٌ وَكَادَ ٱلأَمْنُ فِيهِ عُكِسًا وَكَمَّسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً \* خَسِبُرُهَا حَمَّمًا بِأَنْ مُثَقِيلاً وَتَعَسَى حَرَى \* وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَ أَنْ نَزُرًا وَمُثَلُ كَادَ فِي ٱلنَّشُوعِ وَجَبًا وَمُثْلُ كَادَ فِي ٱلنَّشُوعِ وَجَبًا فَأَنْ مَا فَي النَّصُ حَرَى \* وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَ ٱلنَّرُوعِ وَجَبًا وَمُثْلُ كَادَ فِي ٱلنَّشُوعِ وَجَبًا كَانَشَا ٱلسَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِقُ \* كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذُتُ وَعَلِقْ وَطَفِقُ \* كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذُتُ وَعَلِقْ وَطَفِقُ \* كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذُوا مُوشَدَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ مُضَارِعًا لِأَوْسَدَكًا \* وَكَادَ لَا غَيْرُ وَزَادُوا مُوشَدَكًا

بَعْدُ عَسَى اخْلُولَقَ أُوشَكَ قَدْرِدْ \* غِي يَأْنُ يَفْعَلُ عَنْ نَانٍ فُصَدْ
وَجَرِّدَنْ عَسَى أَوِ أَرْقَعْ مُضْمَراً \* بِهَا إِذَا أَسُمُّ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرا وَالْفَتْحَوَّالْكُسْرَأَ جَرْفِي السِينِ مِنْ \* نَجْوِ عَسَيْتُ وَآنِقَا ٱلْفَتْحِ ذُكِن

إِنَّ وَأَخُواتُهَا

إِنْ أَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَمَانُ هَ كَأَنَّ عَكُسُ مَا لِكَانَ مَنْ عَمَلُ لَاِنَّ أَنِّ لَكِنَّ لَكِنَّ لَمَانُ هَ كُفْءٌ وَلَكِنَّ آنِهُ ذُوضِغُنِ وَلَا النَّرِيبَ إِلَّا فَي اللَّذِي \* كُفْءٌ وَلَكِنَّ آنِهُ ذُوضِغُنِ وَلَاعِ ذَا النَّرِيبَ إِلَّا فِي اللَّذِي \* كَلَبْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْلَذِي وَمَا اللَّهِ عَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْلَذِي وَمَا اللَّهِ عَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْلَذِي وَمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْلَذِي وَمَّ لَيْكِيرِ وَمَعْنَى إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لَا ٱلَّتِي لِنَوْ ٱلْحُنْسِ عَمَـــلَ إِنَّ ٱجْعَلْ لِلَّافِ نَكِرَهُ \* مُفــَــرَدَةً جَاءَتُكَ أَوْ مُــكَرَّزَهُ

مُمَــُ لَيْ اجْعَلُ لِلاقِ نَكِرُهُ \* مُصَــَرِدَةُ جَاءَتُكُ او مــَكَرُهُ فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ \* وَبَعْدَ ذَاكَ ٱلْخُبَرَ ٱذْكُرَ رَافِعَهُ

### ظَنَّ وَأَخُواتُ

انصب يفعل القلب بُحْرَاي البندا \* أَعْنِي رَأَى عَالَ عَلَمْتُ وَجَدَا فَلَ حَسِبْتُ وَرَعْتُ مَع عَدْ \* خَا دَرَى وَجَعَلَ اللّذَ كَاعَتَقَدْ وَهَبْ يَعَلَ عَلَى اللّذَ كَاعْتَقَدْ وَهَبْ يَعَلَ عَلَى اللّذَ كَاعْتَقَدْ وَهَبْ يَعَلَ عَلَى اللّذَ كَاعْتَقَدْ وَهَبْ يَعَلَ عَلَى اللّذِي اللّذَا وَخَبَرا وَهَبْ يَعَل عَلَى اللّذَا وَخَبَرا وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا \* مِنْ فَلْ هَبُ وَالْأَصْرَ هَبْ قَدْ الزّمَا وَخَبَرا كُلّ اللّهُ ذُكِنْ وَخُصَّ إِلنّهَا وَالْإِلْفَاءَ لَا فِي اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهُ اللّهُ وَالْإِلْفَاءَ لَا فِي اللّهُ اللّهُ وَالْوَصَلِيقَ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لِعِلْمُ عِنْ فَانِ وَظَلَّ مُهُمَّةً \* تَعْدِيَّةً لِوَاحِدِهُ مُأْتَرَمَّدُهُ وَلِزَّا ۚ ٱلرُّؤْمَا ۗ ٱنْمِ مَا لِمَلِكَ \* طَالِبَ مَنْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ ٱلنَّمَى وَلَا يُحِدِزُ هُنَا بِلَا دِلِسِلِ ﴿ سُبِقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْمَفُسُولِ وَكَنْظُنُ ٱجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِي ﴿ مُسْتَفْهَمًا بِهِ وَلَمْ يَنْفُصِ لِ بِغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ ﴿ وَ إِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ وَأُجْرِى ٱلْقَوْلُ كَظَنَّ مُطْلَقًا \* عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحُوْ قُلْ ذَا مُشْفِقًا

أُعْـــلَمَ وَأَرَى

إِلَى أَسَلَاثُهُ رَأًى وَعَلِمَا \* عَدُّواْ إِذَا صَارًا أَرَى وَأَعْلَمُمَا وَمَا لِمُفْحُولُ عَلِمْتُ مُطْلَقًا ﴿ لِلنَّانِ وَٱلنَّالِثِ أَيْضًا خُقَّقًا وَ إِنْ تَعَـدُمَا لِوَاحِيدٍ بِلا \* هَمْ إِنْ فَلاَ ثُنَيْنِ بِهِ تَوَصُّلا وَٱلشَّانَ مِنْهُمَا كَنَانِي آثَنَىٰ كَسَا \* فَهُوَ بِهِ فِي كُلِّ حُمْمٍ ذُو ٱئْتِسَا وَكَأْرَى ٱلسَّابِقِ نَبًّا أَخْــَبَرًا \* حَدَّثَ أَنْبَأً كَذَاكَ خَــَّبَرًا

الْفَاعِدُ لُو اللَّهِ عَمْ أَنَّى \* زَيْدٌ مُنِيرًا وَجْهُهُ نِهُمْ ٱلْفَتَى وَبَعْــَدَ فِعْــل فَاعَلُ فَإِنْ ظَهَرْ \* فَهْــوَ وَ إِلَّا فَضَـــيُّرُٱسْـــتَتَرْ

وَجَرْدِ الْفِحْلَ إِذَا مَا أَصْنِدًا \* لِآتَيْنِ أَوْ جَمْعِ كَفَازَ الشَّهَدَا وَصَعْدُوا \* وَالْفِحْلُ لِلظَّاهِرِ بَمْدُ مُسْنَدُ وَبَرْفَعُ الْفَاعِرِ بَمْدُ مُسْنَدُ وَبَرْفَعُ الْفَاعِرِ بَنْ فَرَا \* كَنْ لِلْأَنْى كَأَبَّ هِنْدُ اللَّذَى وَنَاءُ تَأْمِينَ بَيلِ الْمَاضِى إِذَا \* كَانَ لِائْنَى كَأَبَّ هِنْدُ اللَّذَى وَقَاءُ تَأْمِينَ بَيلِ الْمَاضِى إِذَا \* كَانَ لِائْنَى كَأَبَّ هِنْدُ اللَّذَى وَقَادُ يُبِيعُ الْفَصْلُ بُولَ النَّاءِ فِي \* يَحْوِأَ نَى الْقَاضِى بِلْتُ الْوَاقِفِ وَقَدْ يُبِيعُ الْفَصْلُ بُولُ النَّاءِ فِي \* يَحْوِأَ نَى الْقَاضِى بِلْتُ الْوَاقِفِ وَقَدْ يُبِيعُ الْفَصْلُ بَلِلا فَصْلِ وَمَع \* صَمِيرِ ذِى الْمَجَاذِ فِي شِعْرِوقَعُ وَالْمَدُفُ مَعْ مُعْ سِوى السَّالِمِ مِنْ \* مُذَكَرٍ كَالنَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّهِنِ وَالْمَالُ فَا لَيْعَلِ وَالْمَالُ فِي النَّعْلِ وَالْمَالُ فِي النَّعْلِ اللَّهِ فَصَدَ الْمُعْلِلُ فَاللَّهُ مِنْ اللّهِ فَصْدَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُعْ مُعْ مُعْ مِنْ اللّهُ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مِنْ اللّهُ مُولِ وَاللّهُ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُنْ وَالْفَاعِلُ أَنْ يَتَصِلًا \* وَالْأَصْلُ فِي الْمُعْلُولُ فَيْلُ الْفَعْلِ وَالْفَاعِلُ أَنْ يَتَصِلًا \* وَالْأَصْلُ فِي الْفَعْلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ وَالْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ وَمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ وَمُ اللّهِ أَوْ بِإِمَا الْمُعْلِلُ وَمُنْ اللّهُ مُولُ اللّهُ اللّهِ أَوْ بِإِمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِلُ وَمُسَاعًا عُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الل

#### النَّاثِبُ عَنِ ٱلْفَاعِل

يَنُوبُ مَفْدُ وَلَّ يَهِ عَنْ فَاعِلِ \* فِيَا لَهُ كَيْرِ فَيْ فَيْلَ خَبُرُ نَائِدِ الْمُسْرِ فِي مُضَى كُولِ لَا فَاللَّهُ مِنْ مُضَارِع مُنفَيّعا \* كَلْنَعِي الْمَقُولِ فِيهِ يُنْتَحَى وَاللَّهِ يَنْ النَّهِ اللَّهُ مِنْ مُضَارِع مُنفَيّعا \* كَلْأُولِ الْجَعَدُ لُهُ بِلَا مُنَازَعَهُ وَاللَّهِ يَن النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الللَّهُ الللِّهُ اللللِ

## إِشْتِغَالُ ٱلْعَامِلِ عَنِ ٱلْمُغْمُولِ

إِنْ مُضْمُراً سُمِ سَايِقِ فِعُلَّا شَغَلُ \* عَنْـهُ سِصْبِ لَفُظِهِ أَوِ الْمَحْلُ فَالسَّابِقَ اَفِهِ سَبُهُ بِفِعُلِ أَضْمِراً \* حَمَّا مُوافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِـرا وَالنَّهُ اللَّهِ عَنْ الْفَصِعْلِ كَانِ وَحَبُمُا وَ الْفَصِعْلِ كَانِ لَا السَّابِقُ مَا \* يَخْتَصُ فِالْفُهِ عَلَى كَانِ وَحَبُمُا وَإِنْ نَهَلَ السَّابِقُ مَا إِلاَئِسُ مَا إِلاَئِسُ مَا إِلاَئِسُ مَا إِلاَئِسُ مَا أَرْفِعَ السَّرِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَجِدْ وَإِنْ نَهَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِدْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِدْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ

## تعدِّى ٱلْفِعلِ وَلُزُومُهُ

عَلَامَةُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَدِّى أَنْ تَصِلْ \* هَا غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ خَوْ عَمِـلْ فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ \* عَنْ فَاعِلِ نَحْوُ تَدَبَّرُتُ ٱلْكُتُبْ

### التَّنَارُعُ فِي ٱلْعَــمَلِ

إِنْ عَامِلَانِ ٱقْتَضَيَا فِي آسِمِ عَمَلُ ﴿ فَبِسُلُ فَالْوَاحِدِ مِنْهُ مَا ٱلْعَمْلُ وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ ﴿ وَآخْتَارَ عَكْمًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَالْشَيْرِ مَا ٱلْسَنْرُمَا وَأَغْمِيلِ ٱلْمُهْمَلُ فِي ضَمِيمِ مَا ﴿ تَسَازَعَاهُ وَٱلْتَرَمْ مَا ٱلْسَنْزُ مَا كُخْصِنَادِ وَلَيْنَ وَلَيْكُمُ أَبْنَاكًا ﴿ وَقَسَدْ بَغَى وَاعْتَدَيّا عَبْدَاكا وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلِ قَسْدًا كَا اللهُ اللهِ عَمْهُمَو لِنَسَدْ رَفْع أوهِسَلَا ﴿ وَقَسَدْ بَعَى وَاعْتَدَيّا عَبْدَاكا

بَلَ حَذْقَهُ ٱلزَّمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ \* وَأَخْرَةُ إِنْ يَكُنْ هُوَ ٱلْحَبَرُ وَأَظْهِرِ ٱنْ يَكُنْ صَمِيكُ خَبَراً \* لِغَيْرِ مَا يُطَالِقُ ٱلْمُفَسِّرَا تَعْدُو أَظُنُ وَيَظَالِي أَخَا \* زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي ٱلرَّخَا وَمَوْدُ مُ مِنْ مُؤْلِدُهُ

الْمَهْدُوُ اللهُ مَاسِوَى الزَّمَانِ مِنْ \* مَدْلُولِيَ الْهُعْلِ كَأْمَنِ مِنْ أَمِنْ مَا الْمُعْلَقُ عَيْلِهِ أَوْ فِعْلِ الْوَوَصْفُ نُصِبْ \* وَكُونُهُ أَصْلًا لِهٰذَيْنِ اَنْتَخِبْ تَوَكُمْ اللهِ أَوْ فَعْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### الْمُفْعُولُ لَهُ

يُنصَبُ مَفْعُولًا لَهُ الْمُصَدَّرُ إِنْ \* أَبَانَ تَعْلِيلًا بَخُدْ شُكِرًا وَدِنْ \* وَقُمَّا وَقَاعِلًا وَ إِنْ شَرْطٌ فُقِيدُ
وَهُو بِمَا يَعْمَلُ فِيسِهِ مُتَّحِدْ \* وَقُمَّا وَقَاعِلًا وَ إِنْ شَرْطٌ فُقِيدُ
فَأَجُرُهُ بِالْخَرْفِ وَلَيْسَ يَمْنَعِ \* مَعَ الشَّرُوطِ كَلُوهُ دَوَا قَنِيعُ
وَقُلَّ أَنْ يَصْحَبُما الْمُجَرَّدُ \* وَالْمُكُسُّ فِي مَصْحُوبِ أَلْوَالْشَدُول «لَا أَفْعُدُ الْخُبُنَ عَنِ الْمُهَجَّاءِ \* وَلَوْ تَوَالتَ ذُمِّ الْأَعْدِداءِ»

### الْمُفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى ظَرْفًا

الظَّرْفُ وَفَتُ أَوْ مَكَانُ ضُمَّنا \* فَي بِالطِّرادِ كَهُنَا ٱمْكُنْ أَزْمُنا فَانْصِهِ مُقَدَّرا وَكُهُنا ٱمْكُنْ أَزْمُنا وَانْصِهِ مُقَدِّرا وَكُهُنا ٱمْكُنْ أَزْمُنا وَانْصِهِ مُقَدِّرا وَكُنْ وَقُومُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَيَ وَكُنْ وَمُنْ وَمَا \* يَقْبَلُهُ ٱلْمَنْ اللهُ مُنْ مَنْ رَى وَكُنْ وَمَا عُرْفَا لِمَا فَيْ فَلْ اللهُ مَنْ وَيَ وَمَا مُنْ وَمَا مُنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَيَ وَمَا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ وَيَ وَمَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ وَمَا مُنْ وَمَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### .ر. و و ررو المفعول معه

يُنْصَبُ نَالِي الوَاوِمَفُعُولًا مَعَهُ ﴿ فِي نَحْوِسِدِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ مِنَ مِنَ الْفِمْلِ وَشَهِهِ سَنَقَ ﴿ ذَا النَّصْبُلَا بِالْوَاوِقِ الْفُولِ الْأَحَقُّ وَ مَدْدَمَا السِّنْفَهَا مِ الْوَكِنْ نَصَبْ ﴿ يِفِعْلِ كَوْنِ مُضَمَّرِ بَعْضُ الْمَرَبُ وَ النَّصْبُ إِنْ مُنْكِنَ بِلَاضَعْفِ اَحَقَ ﴿ وَ النَّصْبُ مُحَالِّلُكَ مَضَفِ النَّسَوُ وَ النَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُولُ الْعَطْفُ يَجِبْ ﴿ وَ النَّصْبُ مُحَالِّلُ الْعَلْمُ الْمِلُ الْعَلْمَ الْمَرْ

#### لأستثناء

مَا اَسْتَثَلَتِ اللَّا مَعْ ثَمَا مِ يَنْتَهِبُ \* وَبَعْدَ نَهْي أُوكَنَفْي النَّخِدُ اللَّهُ عَلَمُ الْقَطَعُ \* وَعَن تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالُ وَفَع وَغَيُرُ نَصْبِ سَادِيقٍ فِي النَّفِي فَدْ \* يَأْنِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ اخْتَر إِنْ وَرَدُ وَإِنْ يُفِينَ نَصْبَهُ اخْتَر إِنْ وَرَدُ وَإِنْ يُفِينَ نَصْبُ مِنْ كَا لَو اللَّهِ عَدَما وَ إِنْ يُفِيدُ مَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ اللَّهُ وَأَلْخِ إِلَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَي إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ فَي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِواهُ مُعْنِى وَدُونَ تَفْدِيغِ مَعَ التَّقِيدِ فِي وَالنَّرِهِ وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِواهُ مُعْنِى وَدُونَ تَفْدِيغِ مَعَ التَّقِيدِ فَي \* وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِواهُ مُعْنِى وَدُونَ تَفْدِيغِ مَعَ التَّقِيدُ \* وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِواهُ مُعْنِى وَدُونَ تَفْدِيغِ مَعَ التَّقِيدُ \* وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِواهُ مُعْنِى وَدُونَ تَفْدِيغِ مَعَ التَّقِدَ مُ \* نَصْبَ الْجُمْعِ الْمُكُمْ فِي وَالْتَرْهِ

وَانْصِبُ لِنَا خِيرَ وَجِي بِوَاحِدِ \* مِنْهَا كَمَا لُو كَانَ دُونَ زَائِدِ حَكُمُ الْأَوْلُ وَكُلْ مُعْوَا إِلَّا اَمْرُؤُ إِلَّا عَلَى \* وَحُكُمُهَا فِى الْقَصْدِ حُكُمُ الْأَوْلِ حَكَمُ الْمُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

آلحَالُ وَمَفُّ فَضْلَةً مُنْتَصِبُ \* مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبُ
وَكُونُهُ مُنْتَقِطًا مُنْتَصِبُ \* مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبُ
وَيَكُثُرُ ٱلْحُمُودُ فِي سِعْرَ وَفِي \* مُبْدِي تَأْوَّلٍ بِسَلَا تَكَلَّفِ
صَيْعُهُ مُمَّا بِكَذَا يَدًا بِيَسَدْ \* وَكَّ زَيْدً أَسَدًا أَى كَأْسَدُ
وَلَمُنَا يُكْذَ مُنَا يَكُونُ مَعْنَى كَوْحُدَكَ ٱجْتَهِدُ
وَلَمُسَادًا مُنْ مُنْ مُعَلَى كَوْحُدَكَ ٱجْتَهِدُ
وَلَمُسَادًا مُنْ مُنْ مُنْ فَي كُوحُدَكَ ٱجْتَهِدُ

وَلَمْ يُسَكِّرُ غَالِبًا ذُوا كُمَالِ إِنْ \* لَمْ يَسَأَتُمْ أَوْ يُعَصَّمُ أَوْ يَبِن مِنْ بَعْدِ نَفِي أَوْ مُضَاهِيه كَلَا \* بَيْعِ أَمْرُو عَلَى آمْرِي مُسْتَسْلِد وَسَــبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ جُرَّ قَدْ \* أَنُواْ وَلَا أَمْنَعُــهُ فَقَــدْ وَرَدْ وَلا تُجِدُ حَالًا مِنَ ٱلْمُضَافِ لَهُ \* إِلَّا إِذَا ٱقْتَضَى ٱلْمُضَافَ عَسَلَهُ أَوْ كَانَ جُزْءَ مَالَهُ أَضِيفًا مِرَ أَوْ مِشْلَ جُزْيُهِ فَلَا تَحِيفًا وَٱلْحَالُ إِنْ يُنْصَبُ بِفِعْلِ صُرَّفًا \* أَوْصِفَةٍ أَشْبَهَ ٱلْمُصَدِّفًا فَيَا زُوْ تَفْدِيمُهُ كُسُوعًا \* ذَا رَاحِلُ وَمُغْلِصًا زَيْدُ دَعَا وَعَامِلٌ ضَمَّنَ مَعْنَى ٱلْفِعْسِلِ لَا \* أَثْرُوفَ لَهُ مُؤَثِّرًا لَن يَعْمَلَا كَتَلُكَ لَيْتَ وَكَأْنِ وَنَدَرْ \* نَحْوُ سَنعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي عَجَــرْ وَيَعِسُو زَيْدُ مُفْرِدُا أَنْفَعُ مِنْ \* عَسْرِو مُعَانًا مُسْتَجَازُ لَنْ بَين وَٱلْحَالُ قَدْ يَقِيءُ فَا تَعَبِدُدِ \* لِمُفْرَدِ فَٱعْلَمْ وَغَسِيرٍ مُفْسَرِد وَعَامِلُ ٱلْخَالِ مِنَ قَدْ أُكَّدَا \* فِي نَعْوِلَا تَمْتَ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدًا وَ إِنْ نُوَكَّدُ مُمَّلَةً فَمُضْمَرُ \* عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا بُوَخَّـرُ وَمُوضَعَ ٱلْحَالِ تَجِيءُ مُصْلَةً \* بَكَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوٍ رِحْلَةً وَذَاتُ بَدْ، بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ \* حَوَثْ ضَيْرًا ومِنَ ٱلْوَاوِخَلَتْ وَذَاتُ وَاوِ بَعْدَهُمَا آثُو مُبَنَّدًا \* لَهُ ٱلْمُضَّارِعَ آجَمَلُنَّ مُسْدَدًا

وَجُمْلَةُ ٱلْحَـالِ سِوَى مَا قُدِّمَا \* يِوَاوِ أَوْ يُمُضَـمَوِ أَوْ مِكَا وَٱلْحَـالُوَدُ يُحَدُّفُ مَا فِيهَا عَمِلْ \* وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكُوهُ خُطَلْ التَّمْسِيَةُ

هَاكَ حُرُوفَ ٱلْحَرَّرَهُي مِنْ إِلَى \* حَتَّى خُلَا حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى مُدْ مُذْ مُذْ رُبُّ ٱللَّهُ مِنْ أَنْ وَٱلْبَا وَلَمَانُ وَٱلْبَا وَلَمَانُ وَمَنَى بِلِظَاهِمِ ٱخْصُصْ مُنْدُمُذُ وَحَتَّى \* وَٱلْكَافَ وَٱلْوَاوَ وَرُبَّ وَٱلنَّا

وَإِخْصُصُ مِهُدُومُنَدُ وَقَنَّا وَبِرْبُ \* مُنْكُو وَالنَّاءُ لِلَّهِ وَرَبّ وَمَا رَوْوا مِن نَعْوِ رُبُّهُ قَتَى \* نَزْدُ كَذَا كُمَّا صَهَا وَنَعُوهُ أَتَّى بَعِضْ وَبِينُ وَابِتَدِئُ فِي الْأَمْكِنَةُ مِهِ بِمِنْ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ ٱلْأَزْمِنَةُ وَزِيدَ فِي نَفِي وَشِهِ فَحَدُّ \* نَكِرَةً كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَدُّ لِلْإِنْتِهَا حَتَّى وَلَامُ وَإِلَى \* وَمِن وَبَاءً يُفْهِمَانِ بَدَلَا وَالَّاهُمُ لِلْمِلْكِ وَشِهْ وَفِي ﴿ تَعْسَدِيَّةٍ أَيْضًا وَتَعْلِيسِلٍ قُفِي وَّ رِيدَ وَٱلظَّرْفِيَّةَ ٱسْــتَيْنُ بِبَ \* وَفِي وَقَــَدُ بِينَانِ ٱلسَّــبَبَا إِلَّهَا ٱسْتَمِنْ وَعَدَّ عَوِّضْ أَلْصِقِ \* وَمُشْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا ٱنْطَقِ عَلَى لِلاَسْتِعْلا وَمَعْنَى فِي وَعَن \* يِعَنْ تَجَـاوُزًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ وَقَدْ تَجِيى مَوْضِعَ بَعْسَدٍ وَعَلَى \* كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلَا شَـــبَّهُ بِكَافَ وَجِهَا ٱلتَّمْلِيلُ قَدْ \* يُعْـنَى وَزَائِدًا لِتُوْكِــُـدِ وَرَدْ وَٱشْتُعْمِلَ ٱشْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى \* مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَّخَلَا رَسِيسَ - رَبِّ مَن رَبِي - يِن مِن - يِن اللهِ عَلَيْ مَنْ وَمَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَدُّ وَمَا وَ إِنْ يَجُرًا فِي مُضِيَّ فَكِنْ \* هُمَا وَفِي ٱلْحُضُورِ مَعَى فِالسَّتِنِ وَبَعْدَ مِن وَعَنْ وَ بَاءٍ زِيدَ مَا \* فَلَمْ يَعَقْ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِيَ وزِيدَ بَعَدَرُبُ وَٱلْكَافَ فَكُفُّ \* وَفَدْ لِلْهِمَا وَجَنَّ لَمْ لِكُفُّ

وَحُذِفَتْ رُبَّ خَفَرَّتْ بَعْدَ بَلْ ﴿ وَٱلْفَا وَبَعْدَ ٱلْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ وَقَدْ يُحِرُّ بِسِوَى رُبَّ لَدَى ﴿ حَذْفِ وَبَعْضُ لُهُ يُرَى مُطَّرِدَا الْإِضَافَةُ لَمَ اللهِ مَا الْإِضَافَةُ اللهِ عَلَى الْإِضَافَةُ اللهِ عَلَى الْإِضَافَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

نونًا تَلِي الْإِعْرَابَ أَوْ تَتُوبِنَ \* مِمَّا يُضِفُ اعْدَفْ كَعُلُو رِسِينَا وَاللَّانِي الْجُرْرُ وَالْوِمِنْ أُوفِي إِذَا \* لَمْ يَصَلُحِ اللَّا ذَاكَ وَاللَّامَ خُذَا لِسَوَى ذَيْكَ وَاخْصُصْ أُولًا \* أَوْ أَعْطِهِ النَّمْرِيفَ بِاللَّذِي ثَلَا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

وبعض مَا يُضَافَ حَنْما الْمَنْعُ \* إِيلاَّوُهُ آشَا ظَاهِمَ احَيْثُ وَقَعْ الْحَادُ مَلْ الْحَدُمُ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانَةُ إِلَى الْجَنْمُ الْمَانَةُ إِلَى الْجَنْمُ اللهِ حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُبَرَّنُ لِللهِ وَالْمَوْنِ يُعْتَمَلُ وَالْمَوْلِ إِضَافَةً إِلَى الجَنْمَ اللهِ مَيْنَ وَالْمَعُونِ مِينَ جَانَيْدُ وَالْمَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْحَدْيَ اللهُ وَالْمَعُونِ مِينَ جَانَيْدُ وَالْمَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْحَدْيُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَاثِي خَلَفَ \* عَنْهُ فِي الْاعْرَابِ إِذَا مَا حُدْفَا وَرُبَّكَ جَرُّوا الَّذِي أَبْقُوا كَمَا \* قَدْكَانَ قَبْلَ حَدُفِ مَا تَقَدَّمَا لَكِنْ شَرْط أَنْ يَكُونَ مَاحُدْف \* مُمَائِلًا لَى عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ وَيُعْذَفُ الشَّانِي فَيَبْقَ الْأُولُ \* حَمَائِلًا لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ وَيُعْذَفُ الشَّانِي فَيَبْقَ الْأُولُ \* حَمَائِلًا لِمَا عَلْهِ إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ لِشَرِط عَطْفٍ وَإِضَافَة إِلَى \* مِنْ لِ الدِّي لَهُ أَضَفْتَ ٱلأَولُا وَضَلَّ مُضَافِي شَبْهِ فَعْلِمَ الصَّفَ \* مَنْ مُعْلِلًا الْوَى لَهُ أَضَفْتَ ٱلأَولُا وَضَلَّ مُضَافِي شَبْهِ فَعْلِمَ الصَّفَ \* مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَعْلِمَ الصَّفَ \* وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

آخِرَمَا أَضِيفَ الْبِياآ كُسِرُ إِذَا \* لَمْ يَكُ مُعْتَلَا كَرَامٍ وَقَدَا أَوْ يَكُ كَانْبَيْنِ وَزَيْدِينَ فَدِينَ \* جَمِيعُهَا الْبِيَا بَعْدُ فَتْحُهَا ٱحْتُذِي وَتُدْخُمُ الْبِيَا فِيهِ وَالْوَاوِّ وَإِنْ ﴿ مَا قَبْلَ وَاوِضًمْ فَآكُسُرُهُ يَهُنْ وَأَلْفًا سَلَمْ وَفِي الْمُقْصُورِ عَنْ \* هُذَيْلِ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنَ

إغسالُ ٱلْمَصْدَرِ

يِفْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحُقُ فَ الْمَمَلُ \* مُضَافًا آوَ بُحَــرَدًا أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْمَا يَكُلُ \* تَحَــلَّهُ وَلِآمِهِ مَصْدَرٍ عَمَـــلُ

وَيَعْدَ حَرِهِ ٱلَّذِي أَضِيفَ لَهُ \* كُمِّـلُ بِنَصْبٍ أَوْرِقْعٍ عَمَـلَهُ وَبُعْرَمًا يَثْنَاعِ ٱلْمُحَلَّ فَسَنْ

إِغْمَـالُ ٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ

كَفْسُلِهِ الشُمُ فَاعِلِ فِي الْعَمْسِلِ \* إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيَّهِ عَمْولِ وَوَلِي السَّنْهَامَا اَوْ حَلْ نَدَا \* أَوْ نَفْيا اَوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْسَنَدَا وَوَقَدْ يَكُونُ نَمْتَ عَنْدُونِ عُرِفَ \* فَيَسْتَحِقُ الْعَسَلُ الَّذِي وَصِفْ وَقَدْ يَكُونُ مَمْتَ عَنْدُونِ عُرِفَ \* فَيَسْتَحِقُ الْعَسَلُ اللَّهِي وَصِفْ وَإِنْ يَكُنُ صَلَةً أَلَ قَفِي الْمُصِي \* وَعَسِرُه إِعْمَالُهُ فَسِدِ ارْتُصِي وَإِنْ يَكُنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

## أُنْبِيَــةُ ٱلْمَصَادِرِ

نَعْدُلُ فِياسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى \* مِن ذِى ثَلاَيَةٍ كَرَدًّ رَدًّا وَفَعِلَ اللَّارِمُ بِابُهُ فَعَدا \* لَهُ فَعُدُولُ بِاَهُرَادِ كَفَدَا اللَّهِ وَقَعَلَا اللَّذِمُ مِثْلَ فَعَدا \* لَهُ فَعُدُولُ بِاَهْرَادِ كَفَدَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

لِفَاعَلَ ٱلْفِعَالُ وَٱلْمُفَاعَلَةُ \* وَغَــيْرُ مَا مَرُ ٱلسَّمَاعُ عَادَلَهُ وَقَعْلَةً لِسَرَّةٍ كَلْسَمْ \* وَقِعْلَةً لِمُنْسَةٍ كَلْسَهُ فِي غَيْرِ ذِي ٱلنَّلَاثِ بِٱلنَّا ٱلْمَرَّةُ \* وَشَـــةً فِيـــهِ هَيْئَةً كَالْخُرُهُ

## أُبْيَةُ أَشَىءِ ٱلْفَاعِلِينَ وَٱلْمَفْعُولِينَ وَٱلصَّفَاتِ ٱلْمُشَبَّهَةِ بِهَا

كَفَاعِلِ صُغِ آمُمْ فَاعِلِ إِذَا \* مِنْ ذِي ثَلَاثَةً يَكُونُ كَفَفًا وَهُوَ قَالِيكً فِي فَعُلْتُ وَفَعِدُ \* غَيْرَ مُعَدِّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِدْلُ وَأَفْهَــُ لُ فَعْلَانُ تَعُو أَشِيرٍ ﴿ وَنَحُو صَـٰدَيَانَ وَبَعُو الْأَحْهَـــي وَنَدْلُ أَوْلَى وَفَيِدِلُ يَفِعُلُ ﴿ كَالْشَّخْمِ وَالْجَبِلِ وَالْفِعْلُ جُمْلُ وَأَفْصَلُ فِيهِ قَالِمِلُ وَفَعَمُلُ \* وَبِسُوى ٱلْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلْ وَ زِنَةُ ٱلْمُضَادِعِ ٱسْمُ فَاعِلِ ﴿ مِنْغَيْرٍ ذِي ٱلثَّلَاثِ كَٱلْمُواصِلِ إِ مَعْ كَشِيرَ مَثَالُوا ٱلْأَخِيرِ مُطْلَقًا \* وَضَمَّ مِسِمٍ ذَائِدٍ قَسَدُ سَبَقًا وَ إِنْ فَتَعْتَ نِنْهُ مَا كَانَ ٱنْكَمْرُ \* صَارَ ٱسْمَ مَّفُعُولٍ كَيْثُلِ ٱلْمُشْظُرْ وَفِي ٱللَّهِ مَفْعُولِ ٱلنَّلَاثِيُّ ٱطَّرَدُ \* زِنَّةُ مَفْسِعُولِ كَاتِّتٍ مِنْ فَصَدْ وَنَاتَ نَقُلًا عَنْكُ ذُوفَعِيلٍ \* نَحْدُو فَنَنَاهَ أَوْ فَتَى كَبِيلِ

الصِّفَةُ ٱلْمُشْبَهَةُ بِآلَهُمْ الْفَاعِلِ صِفَةً ٱسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِدِ \* مَعْنَى بِهَا ٱلْمُشْبِهَةُ ٱسْمَ الْفَاعِلِ وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرٍ \* كَطَاهِمِ ٱلْقَلْبِ جَمِيلِ ٱلظَّاهِمِ

وَعَمَٰلُ آمْمِ فَاعِــلِ ٱلْمُعَــدَّى \* لَمَـا عَلَى ٱلْحَـَدُ ٱلذِّى فَدْ حُدًا وَسَــبُيْهِ وَجَبْ وَكَوْنُهُ ذَا سَــبَيْبَةٍ وَجَبْ

فَارْفَعْ بِمَا وَآنِصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ ﴿ وَدُونَ أَنْ مَصْحُوبَ أَنْ وَمَا آتَصَلْ

بِهِـَا مُضَافًا أَوْ مُجَـــرَّدَا وَلَا \* تَجُورُ مِا مَعْ أَلُ ثُمَّا مِنْ أَلُ خَلَا

وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيهَا وَمَا ﴿ لَمْ يَخْلُ فَهُـوَ بِٱلْحَوَازِ وُسِمَا

#### ير ۽ و لتعــجب

يَأْفُكُ لَ انْطِقْ بَعْدَ مَا تَعَجَّما ﴿ أَوْجِيَّ بِأَفْكُ لَ قَبْلَ عَبْرُور بِبَا
وَسِلُو أَفْكُ لَ انْصِابَنَّهُ كَمَا ﴿ أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ مِهِمَا
وَحَدْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْ اسْتَبِعْ ﴿ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَدْفِ مَعْنَاهُ يَضِعْ
وَعَدْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْ اسْتَبِعْ ﴿ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَدْفِ مَعْنَاهُ يَضِعْ
وَفِي كِلَا الْفِعْلَيْنِ قِدْمًا لَزِمَا ﴿ مَنْعُ تَصَرُّفُ مَحْتَمُ مُحَيَّا وَصُمْهُما وَنَ فَي كَلَانٍ صُرَّفًا ﴿ فَإِلِي فَضَالٍ ثَمَّ غَيْرٍ ذِي أَنْفَا وَصُمْهُ مُعَلِي اللهِ سَدِيلَ فَعُلَا اللهِ مَا اللهِ سَدِيلَ فُعَلَا وَعَمْ اللهِ سَدِيلَ فُعَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَأَشْدِدَ آوْ أَشَدَّ أَوْ شُهُهُما \* يَخْلُفُ مَا بَعْضَ ٱلشُّرُوطِ عَدِمَا وَمَصْدَرُ ٱلْمَادِمِ بَعْدُ بَنْنَصِبْ \* وَبَعْدَ أَفْعِـلْ جَرُّهُ بِإِلْبَا يَجِبْ وَ إِلَّنْ دُورِ آحُكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ \* وَلَا تَقِس عَلَى ٱلَّذِي مِنْهُ أَثْرِ وَفِيلُ هَذَا ٱلْبَابِ لَنْ يُقَـدُّمَا \* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ ٱلْزَمَا وَفَصُلُهُ يَظَرْفِ آوْ بِحَرْفِ جَـرْ \* مُسْتَعْمَلُ وَآلَا لَلْهَ فِي ذَالدَاسْتَقَوْ

## نَعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا

فِعْ اللّهِ عَلَى الْمُتَعَرِّفُيْنِ \* نِمْ وَ بِنْسَ رَافِعَانِ الْمُعْنِ مُقَى أَلْكُرَما مُقَارِقَ أَلْ أَوْ مُضَافَيْنِ لَا \* فَارَبَ كَيْمَ عَقْبَى ٱلْكُرَما وَرَفْعَانِ مُضْمَرًا بُفَسَرُهُ \* ثُمَيَّرَ كَيْمَ عَقْبَى ٱلْكُرَما وَرَفْعَانِ مُضْمَرًا بُفَسِّرُهُ \* ثُمَيِّرَ كَيْمَ عَقْبَ أَفْهَا مَعْسَدُهُ وَرَفَعَانِ مُضَمِّرً \* فِيهِ خِلاَفٌ عَهْمُ قَدِ الشَّهَرُ وَمَا مُعَدِيرً وَقَاعِلِ ظَهَر \* فِيهِ خِلاَفٌ عَهْمُ مَقَدِ الشَّهَرُ وَمَا مَعْسَدُهُ وَمَا مَعْسَدُو الْفَاصِلُ وَمَا يَقُدولُ الْفَاصِلُ وَمَا يَقُدولُ الْفَاصِلُ وَالْمُنْتَى وَالْمُقْتَى وَالْمُعْمَ مُشْعِلًا الْفَاعِلُ فَعَلِي فَعَمَ الْمُقْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْلِمُ الْمُعْتَى وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْتَى وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِمُ وَالْمُولُ لَهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

وَأَوْلِ ذَا ٱلْخَيْصُوصَ أَيَّا كَانَ لَا ﴿ تَعْدِلْ بِذَا فَهُوَ يُضَاهِي ٱلْمَثَلَا وَمُونَ ذَا ٱنْضَامُ ٱلْخَاكَثُرُ ۗ

أَفْعَلُ ٱلتَّفْضِيلِ

صُغْ مِن مَصُوعِ مِنهُ لِلتَعَجْبِ \* أَفْعَلَ لِلتَغْضِيلِ وَأَبَ ٱللَّهُ أَيِ
وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجَّبِ وُصِلْ \* لَمَانِعِ بِهِ إِلَى ٱلْغُضِيلِ صِلْ
وَأَنْعَمَلَ ٱلنَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا \* تَقْدِيرًا أَوْ لَغْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِدًا
وَإِنْ لَمِنكُورِ يُضَفْ أَوْجُرَدا \* أَزْمَ نَذُكِيرًا وَأَنْ يُوحَدِدَ يَوَعَلَى وَأَنْ يُوحَدِدًا
وَإِنْ لَمِنكُورِ يُضَفْ أَوْجُرَدا \* أَرْمَ نَذُكِيرًا وَأَنْ يُوحَدِدَ مَعْرِفَهُ
هَذَا إِذَا نَوْبُتَ مَنْنَى مِنْ وَإِنْ \* لَمَ شَوْ فَهَوَ طُنْقُ مَا بِهِ فُرِرْنَ
هَذَا إِذَا نَوْبُتَ مَنْنَى مِنْ وَإِنْ \* لَمَ شَوْ فَهَوَ طُنْقُ مَا بِهِ فُرِرْنَ .
هذَا إِذَا نَوْبُتَ مَنْنَى مِنْ وَإِنْ \* لَمَ شَوْ فَهَوَ طُنْقُ مَا بِهِ فُرِرِنَ .
وَإِنْ تَكُنْ بِتَاوِ مِنْ مُسْتَفَعِماً \* فَلَهُما كُنْ أَبَدًا مُقَدِّمًا
وَإِنْ تَكُنْ بِتَاوِ مِنْ مُسْتَفَعِماً \* فَلَهُما حَنْ اللَّهُ مُقَدِّمًا مُقَدِّمًا مَا بِهُ وَرِدَا
وَإِنْ تَكُنْ بِتَاوِ مِنْ مُسْتَفَعِماً \* فَلَهُما حَنْ اللَّهُ مُنْ مَلَى مُنْ وَرَدَا
وَإِنْ تَكُنْ يَتَاوِمِنْ مُنْ مُنْ وَانِي عَلَيْهِ مِنْ وَالِهِ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ الْعَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِنَا مِنْ وَلِي اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَلَوْلِهُ الْمَعْمُ لُمْ مَنَ الصَّدِيقِ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُنْ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَه

· يَنْبَعُ فِي ٱلْإِعْرَابِ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْأُولُ ﴿ نَعْتُ وَتَوْكِدُ وَعَلَقُ وَبَدَلْ فَالْمُعْتُ وَبَدَلْ فَ فَالْنَعْتُ وَالْمِي مَا يِهِ ٱعْتَابَى

وَلْيُعْطَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وَٱلتَّنكِيرِمَا \* لِمَا تَلا كَاْصُرُ بِغَوْمٍ كُرَمًا وَهُوَ لَدَى ٱنْتُوحِيدِ وَٱلنَّذَكِيرِ أَوْ ﴿ سِوَّاهُمَا كَالْفِعْلِ فَٱقْفُ مَا فَفَوْا وَأَنْعَتْ مُشْتَقَ تَصَعْبِ وَدَرِبْ ﴿ وَشِهِ مَكَذَا وَذِي وَٱلْمُنْشِبُ وَتَعَدُّوا بِجُمْلَةٍ مُنَكُّرًا \* فَأَعْطِيتُ مَا أَعْطِيْتُهُ خَـبَرًا وَٱمْنَىعْ هُمَا إِيفَاعَ ذَاتِ ٱلطُّلِّبِ \* وَ إِنْ أَتَتْ فَٱلْقُولَ أَشْمِرْ نُصِبِ وَتَعْدُوا عِمْدُ دِ كَنِيرًا \* فَٱلْتَزَمُوا ٱلْإِنْدَادَ وَٱلنَّذَكِيرَا وَمَعْتُ غَــيْرٍ وَاحِدٍ إِذَا ٱخْتَلَفْ \* فَعَـاطِفًا فَرَفْ لَا إِذَا ٱلْمِثْلَفْ وَتَعْتَ مَعْمُولَىٰ وَحِيدَىٰ مَعْمَىٰ \* وَعَمَلِ أَنْهِعْ بِغَصْدِ ٱسْتُثَا وَ إِنْ نُعُوتُ كَثُرَتُ وَفَ أَمِ لَلْتُ \* مُفْتَفِرًا لِذِكُوهِ لَ أَتُبِعَتْ وَٱفْطَعْ أَوَ ٱنْسِعْ إِنْ بَكُنْ مُعَيِّنًا ﴿ يُدُوسِ أَوْ بَعْضَهَا ٱفْطَعْ مُعْلِنَا وَارْفُعْ أَوْ أَصِبْ إِنْ فَطَعْتَ مُصْمِرًا \* مُبْتَدًأً أَوْ نَاصِاً لَنْ يَظْهَرَ وَمَا مِنَ ٱلْمُنْعُوتِ وَٱلنَّعْتِ عُفُل \* يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي ٱلنَّعْتِ يَفِلْ

# الَّتُوْكِيدُ

بِالنَّفْسِ أَوْ بِٱلْمَدِنِ ٱلإِنْمُ أَكْدًا ﴿ مَعَ صَمِدِي طَابَقَ ٱلْمُؤَكَّدَا وَأَجَمِهُمَا أَفْصُلِ إِنْ تَبِينًا ﴿ مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَكُنُ مُنَّعِا

وَكُلْ اَذْ كُرْ فِي الشَّمُولِ وَكَلا \* كُلْنَا جَمِعًا فِي الشَّمِيرِ مُوصَلا فَيَا الشَّعْمَلُوا أَيْضًا كَكُلَّ فَاعِلْه \* مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة وَبَعْدَدَ كُلُّ أَكْدُوا فِأَجْمَعُ \* جَمْعًا الْجَمْورَ مُمَّ جُمَعَ وَدُونَ كُلُّ فَصَدْ يَجِيء أَجْمَعُ \* جَمْعًا الْجَمْورَ مُمَّ جُمَعَ وَدُونَ كُلُّ فَصَدْ يَجِيء أَجْمَعُ \* جَمْعًا الْجَمْورَ الْمَسْمِ الْمُعْمَرِ أَلْمَسُمُ الْمُعْمَلِ وَوَانْ يُغِدَّ الْمُسْمِرَة الْمَسْمِ الْمُعْمَلِ فَوَانْ يُعَلِق وَوَزْنِ أَفْصَلا وَالْعَبْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ \* فِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ فَوَانْ تُولِي فَعَلا وَالْعَبْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا وَالْعَبْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا وَالْمَنْفِيلُ اللّه وَمَا لَنْ اللّه عَلْ اللّه وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ عَلَيْتُ وَالْمَانِ وَالْعَبْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا وَالْعَبْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا وَالْعَبْدُ لَنْ يُلِكُونِ اللّه وَالْمَالِ اللّه وَالْمَالُ الْمُعْمِلُ اللّه وَالْمَالُ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَصَلْ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَكُلْلُ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَسَلّ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه

#### اَلْعَسطٰفُ

اَلْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانِ أَو نَسَـقْ \* وَالْفَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَـبَقَ فَذُو الْبَيَانِ تَاسِعٌ شِبْهُ الصَّفَة \* حَقِيقَـةُ الْقَصْــدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ ٱلْأَوْلِ \* مَا مِنْ وَفَاقِ ٱلأَوْلِ ٱلنَّعْتُ وَلِي فَقَدْ يَكُونَانِ مُنَكِّرَيْنِ \* ثَمَّا يَكُونَانِ مُعَـرَّفَيْنِ وَصَالِمًا لِبُدَلِيَّةٍ بُسرَى \* فِي غَسْبِر نَحْوِيًا فَلَامُ يَعْمُواَ وَنَعْوِ بِشْرِ تَابِعِ ٱلْبُصُوكِيُّ \* وَلَيْسَ أَنْ يُعْذَلَ بِٱلْمُرْضَى عَطْفُ ٱلنَّسَق

نَالٍ عَرْفُ مُنْسِعٍ عَطْفُ ٱلنَّسَقُ \* كَأْخُصُصْ بِودٌ وَثَاءٍ مَنْ صَدَّقْ فَٱلْعَلْفُ مُطْلَقًا بِوَاوِ ثُمَّ فَا • حَيْ أَمَّ أَوْكَفِيكَ صِدْقٌ وَوَا وَأَتَّبَعَتْ لَفْظًا خَسْبُ بَلِ وَلا ﴿ لَكِنْ كُلُّمْ سِدُا مْرُوُّ لِكِنْ طَلَا فَأَعْطِفَ بِوَا سَابِقًا أَوْ لَاحِفَ . فِي ٱلْحَكُمِ أَوْ مُصَاحِبًا مُوَافِقَ وَٱخْصُصْ بِمَاعَطْفَ ٱلَّذِي لَا يُغْنِي \* مَنْبُوعُهُ كَا صَطَفٌ هٰ مَا اوَٱبْنِي وَٱلْفَاءُ لِلسِّرْتِيبِ إِنَّصَالِ \* وَثُمَّ لِلسِّرْتِيبِ بِالْفِصَالِ وَٱخْصُصْ بِفَاءَعْطُفَ مَالْبُسِ صِلَّهُ \* عَلَى ٱلَّذِي ٱسْتَقَرَّ أَنَّهُ ٱلصَّلَّهُ بَعْضًا عِمَّى أَعْطَفْ عَلَى كُلِّ وَلا \* يَكُونُ إِلَّا عَامَةَ ٱلَّذِي سَلا وَأَمْ بِمَا ٱعْطِفْ إِرْ هَمْزِ ٱلنَّسُوِيَةِ \* أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفَظَ أَيَّ مُغْنِيَّةً وَرُبِّمَا أَسْقِطَتِ ٱلْمُصْرَةُ إِنْ \* كَانَ خَفَا ٱلْمَعْنَى بِحَـٰذُ فِهَا أَمْن

### السدك

اَتَّابِعُ الْمُقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلّا \* وَاسِطَة هُو الْمُسَمَّى بَدَلَا مُطَابِقًا أَوْ بَعْضًا اوْمَا يَشْعَيلُ \* عَلَيْهِ يُلْقَى أَوْ كَمْطُوفِ بِسَلُ وَوَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَاللَّا فَرَالْ فَصَد عَلَقًا بِهِ سُلِبُ صَحَدُرُهُ خَالِدًا وَقَبَّلُهُ الْبَدَا \* وَاعْرِفَهُ حَقَّهُ وَخُدْنَبُلًا مُدَى وَمِنْ صَعِيرِ الْحَاصِرِ الظَّاهِرَ لا \* تُبْدلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَ قَبَلَا مَوَى وَمِنْ صَعِيرِ الْحَاصِرِ الظَّاهِرَ لا \* تُبْدلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَ قَبَلَا وَمِنْ صَعِيرِ الْحَاصِلَةُ عَلَى الْمُعَلَّلَا \* صَحَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنَ الْفِعْلِ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ ال

### النَّهُ لَاءُ

 وَ الْهِ أَنْهِ مَا مَا بَنُواْ قَبْلَ النَّدَا \* وَلَيْجُرَ مُجْرَى ذِى شَاء جُدَّدَا
وَ الْهُفُرَدَ الْمَنْكُورَ وَ الْمُضَافَا \* وَشِيْبَهُ انْصِبْ عَادِمًا خَلَافَا
وَ اَلْهُفُرَدَ لِهُ خُمْ وَافْتَحَنَّ مِن \* نَجُو اَزْيَدُ بِنَ سَعِيد لَاتَهِنْ
وَ الْصُمْ أَوِانْ لَمْ يَلِ اللَّهِ ثُنَ عَلَمَ الْهُ الْوَيْلِ اللَّهِ مِن عَلَمْ قَدْ حُمَّا
وَ الصَّمُ أَوانْصِبْ مَا اصْطِرا رَانُونَا \* يَمِّ لَهُ السَّيْحَقَاقُ ضَمَّ أُبِيْنَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

#### فَصِ لُ

تَابِعَ ذِى الضَّمَّ الْمُضَافَ دُونَ أَنْ \* أَنْزِمُهُ نَصْبًا كَأَزَيْدُ ذَا الْمِيْسُ وَمَاسِواهُ الْفَعْ أَوْانَصِبْ وَالْجَعَلَا \* تَكُسُ تَقَلَّ نَسَيْقًا رَسَدَلَا وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانَسِفًا \* فَفِيسِهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ يُشَتَىقَ وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \* يَلْزَمُ بِالْوَفِي لَدَى ذِى ٱلْمَعْرِفَهُ وَأَيُّا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \* يَلْزَمُ بِالْوَفِي لَدَى ذِى ٱلْمَعْرِفَهُ وَذُو إِنْسَارَةٍ كَأَيًّ فِي ٱلصِّفَةُ \* إِنْ كَانَ تَرَكُهَا يُفِيتُ ٱلْمَعْرِفَهُ فِنْخُوسِهُ لَمُسَارَةٍ كَأَيًّ فِي ٱلصِّفَةُ \* إِنْ كَانَ تَرَكُهَا يُفِيتُ ٱلْمَعْرِفَهُ فِنْخُوسِهُ لَمُسَادَ الْأَوْسِ يَنْتَصِبْ \* نَانٍ وَضُمُّ وَافْتَحَ آ وَلَا تُصِبْ الْمُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

وَاجْمَلْمُنَادَى صَحِ إِنْ يُضَفْ لِيَا \* كَمَبْدِ عَبْدَى عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِياً وَقَتْحُ أَوْ كَمْلُو عَبْدَا عَبْدِياً وَقَتْحُ أَوْ كَمْلُو وَحَذْفُ ٱلْبَا ٱسْتَمَرُ \* فِي بَا ٱبْنَ أُمَّ يَا ٱبْنَ عَمَّ لَا مَفَــرُّ وَفِي ٱلْبَالَتَاعِوَضْ \* وَآكُورُ أَوْ أَنْتُحْ وَمِنَ ٱلْيَا ٱلتَّاعِوَضْ

أَشْمَاءً لَازَمَتِ النِّدَاءَ

وَلُلُ بَعْضُ مَا يُخَصَّ بِالنِّـدَا ﴿ لُؤُمَانُ نَوْمَانُ كَخَمَّا وَاطَّرَ فِي سَّ الْكُنْقَ وَزُنُ يَا خَبَاثِ ﴿ وَالْأَمْنُ هَٰكَذَا مِنَ الْشَّكْدِي وَشَاعَ فِي سَبِّ الذِّكُورِ فَعَـ لُ ﴿ وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشَّعْدِ فُلُ الأســـعَانَةُ

إِذَا ٱسُنِيتَ ٱسُّمْنَادًى خُفِضًا ﴿ بِاللَّامِ مَفْتُ وَمَّا كَبَا لَلْمُرْتَضَى وَاقْتَعَ مُعَ ٱلْمُعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ يَا ﴿ وَفِي سِـوَى ذَٰلِكَ بِالْكَسْرِ ٱلْتِيَا وَلَاتُمُ مَا ٱسْنُفِيتَ عَاقَبْتُ أَلْفِ ﴿ وَمِشْلُهُ ٱسْمَ ذُو تَعَجُّبِ ٱلْفُ

النُّ دُبَّةُ

مَا لِلْمُنَادَى ٱجْعَلْ لِمَنْدُوبٍ وَمَا ﴿ نُكِمِّرَ لَمْ يُنْدَبُ وَلَا مَا أَبْهِمَا وَيُنْدَبُ آلْمُومُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ ﴿ كَيْغَرْزَمْنَ مِ يَلِي وَامَنَ حَفَرْ

وَمُنْتَهَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ لِالْأَلِفُ ﴿ مَثْلُوهًا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا حُـدَفْ

كَذَاكَ تَنْوِينَ اللّذِي بِهِ كَلْ ﴿ مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا يِلْتَ الْأَمْلُ

وَالشَّكُلَ خَتًا أَوْلِهِ مُجَانِسًا ﴿ إِنْ بَكُنِ الْفَتْحُ يُوهُمْ لَابِسًا

وَوَافِقًا زِدْ هَاءَ سَكُتٍ إِنْ تُرِدْ ﴿ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمُـدُ وَآلَمُ لَا تَرَدْ ﴿ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمُدُ وَآلَمُ لَا تَرَدْ ﴿ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمُدُ وَآلَمُ لَا تَرَدْ ﴿ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمُدُ وَآلَمُ لَا تَرَدْ وَقَائِلُ وَا عَبْدِياً إِنْ تُرَدْ ﴿ وَإِنْ تَشَاأُ فَالْمُدُ وَآلُمُ لَا يَرَدُ وَقَائِلُ وَا عَبْدَيا } وَا عَبْدَا ﴿ فَنْ فِي النَّمَا آلَيْهَا أَلْهَا ذَا سُكُونِا أَلْدَى

### الترخم

فَقُلْ عَلَى ٱلْأَوْلِ فِي ثَمُ وَيَا ﴿ ثَمُووَيَا ثَمِي عَلَى ٱلشَّانِي سِا وَٱلْـــَةَ مِ ٱلْأُولَ فِي كُشُــلِمَةُ \* وَجَوْزِ ٱلْوَجْهَــنِينِ فِي كَشُــلَمَهُ وَلاَضْ طِرَادٍ رَبُّمُوا دُونَ نِدَا \* مَا لِلنَّــٰدَا بَصْلُحُ نَحُو أَحْمَــدَا

اَلاَ خُنصًاصُ

آلِآخْتِصَاصُ كَنِيدَا، دُونَ يَا ﴿ كَأَيْبُ ٱلْفَدِينَ بِإِثْرِ ٱرْجُونِيا وَقَــُدُ يَرِى ذَا دُونَ أَى يَلُو أَلْ \* كَيْثُلِ نَحْنُ ٱلْعُرْبَ أَسْعَى مَنْ بَذَلْ

التَّخْدِيرُ وَٱلْإِغْرَاءُ إِنَّاكَ وَٱلشَّرُّ وَنُحْدَوهُ نَصَبُ \* مُحَدِّدُرُّ مِنَا ٱسْتِنَارُهُ وَجَبْ وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِإِيَّا ٱنْسُومًا ﴿ سِوَاهُ سَرُّ فِعَلِهِ لَنْ يَلْزَهَا إِلَّا مَعَ ٱلْعَطْفِ أَوِ ٱلنَّكَرَادِ \* كَالْضَّيْمَ ٱلضَّيْمَ يَاذَا ٱلسَّادِي وَشَدَّ إِيَّاى وَ إِيَّاهُ أَشَدْ \* وَعَنْسَبِيلِ الْفَصْدِ مَنْ فَاسَ أَنْدَذُ وَكُحَالَ إِبِهِ إِنَّا ٱجْعَالَ \* مُفْرَى بِهِ فِي كُلِّ مَا فَدْ فُصَالًا أَشْمَىاءُ ٱلْأَفْعَالَ وَٱلْأَصْوَاتِ

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كُشَنَانَ وَصَهُ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ فِعْدَلِ وَكَذَا أَوْهُ وَمَــهُ وَمَا يَغْفَى أَفْعَلُ كَآمِينَ كَثُرُ ﴿ وَغَــــُهُ ۚ كُوَى وَهَيْهَاتَ نَرُدُ وَالْفَعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا \* وَهْكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا رُوَيْدَ بَسَلَةَ نَاصِبَيْنِ \* وَيَعْمَلانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَا لَىٰ تَتُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ \* لَمَا وَأَثَرْ مَالِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَآخِكُمْ بِتَنْكِيرِ اللَّذِي يُنَسَوّنُ \* مِنْمَ وَتَعْسِرِيفُ سِوَاهُ بَيْنُ وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْفِلُ \* مِنْ مُشْمِعاً شَمِ الْفَعْلِ صَوْتًا يُحْعَلُ كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَفَّنْ \* وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ نُونًا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ

لِلْفُعْلِ تَوْكِ لَهُ مِنْ مِنْ هُلَ \* كَنُونَى اَذْهَبَ وَاقْصِدَ اللهُ الل

مَا لَا يَنْصَرِفُ

اَلْصُرْفُ تَنْدِينُ أَنَّى مُبَيِّنَا \* مَعْدَى بِهِ يَكُونُ اَ لِاَسْمُ أَمْكَا فَالْفُ النَّالِينِ مُطَلَقًا مَنْعُ \* صَرْفَ اللَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ وَوَصْفُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ تَأْنِيثِ خُتِمُ وَوَصْفُ اَصْلِي وَوَصْفُ سَلِمْ \* مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ تَأْنِيثِ خُتِمُ وَوَصْفُ اَصْلِي وَوَرَدُنُ أَفْعَلَا \* تَمْدُوعَ تَأْنِيثِ بِنَا كَأَشْهَلا وَوَصْفُ الصِّلِي وَوَصَفُ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيدِ فَي النَّعْلِ وَصْفًا انْصِرَافَهُ مُنِع فَالأَدْهُمُ الْفُهُمِيدُ لَكُونِهِ وَضِعْ \* فِي اللَّصْلِ وَصْفًا انْصِرَافَهُ مُنِع وَالْحَدِيثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُلْعُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيْلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وَوَ زُنُ مَنْكِينَ وَثُلَاثَ كَهُمَا ﴿ مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعِ فَأَيْعُلَمَا وَكُنْ لِمُعْ مُشْيِهِ مَفَاعِلًا \* أَوِ ٱلْمُفَاعِلَ بِمُنْعِ كَافِكُ وَذَا أَعْسِلَالٍ مِنْهُ كَالْجُوَارِي ﴿ رَفْقًا وَبَرًّا أَجْرِهِ كَسَارِي وَلِسَرَاوِيلَ بِإِسَدًا ٱلْجَنْعِ \* شَسِبَةُ ٱقْتَعَى عُمُومَ ٱلْمَنْعِ وَإِنْ بِهِ سُمِّى أَوْ بِمَا لَمِتْ \* بِهِ فَٱلْأَيْصِرَافُ مَنْعُهُ يَمِتْ وَٱلْفَكُمَ ٱلْمُنْفَعُ صَرْفَهُ مُرَكًّا \* تَرِكِبَ مَنْجٍ تَحْدُو مَعْدِيكِهَ كَذَاكَ حَامِى زَائِدَى قَعْسَلَانًا ﴿ كَغَطَفَانَ ۚ وَكَأَصْبَهَانَا كَذَا مُوَّنَّتُ بِهَا، مُطْلَقًا \* وَشَرْطُ مَنْعِ ٱلْعَارِ كَوْلُهُ ٱرْتَقَ فَوْقَ ٱلنَّلَاثِ أَوْ كُمُنُورَ أَوْ سَقَوْ \* أَوْ زَيْدِ ٱللَّمِ ٱمْرَأَةً لَا ٱللَّمَ ذَكَّرْ وَجْهَانِ فِي الْمَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ . وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمُنْعُ أَحَقَّ وَٱلْعَجِيُّ ٱلْوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ مَعْ \* زَيْدٍ عَلَى ٱلشَّلَاتِ صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُ ٱلْفِعْلَا \* أَوْ غَالِبٍ كَأَمْمَدٍ وَيَعْسَلَى وَمَا يَصِـيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلْفُ \* زِيدَتْ لِإِلْحَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ وَٱلْعَـامُ ٱشْتَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا \* كَفُعَلِ ٱلنَّـ وُكِدِ أَوْ كُنْعَـ لَا وَالْمُدُلُ وَالْتَعْدِيفُ مَانِهَا سَعَرْ \* إِذَا بِهِ ٱلتَّعِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرُ أَنْ عَلَى ٱلْكَثْيرِ فَعَالِ عَلَمًا ﴿ مُؤَنَّمًا وَهِــوَ يَظِــيرُ جُمَّهَا عِنْدَ يَسِمِ وَآصِرِفَنْ مَا نُصَّےرًا ﴿ مِنْ كُلِّ مَا النَّمْرِ يَفُ فِيهِ أَثَرًا وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنفُوصًا فَفِي ﴿ إِغْرَابِهِ مَنجَ جَــُوارِ يَقْسَـفِي وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنفُوصًا فَفِي ﴿ إِغْرَابِهِ مَنجَ جَــُوارِ يَقْسَـفِي وَلاَضْطِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ ﴿ ذُوالْمُنْجُوالْمُصُرُوفُ فَلْلَابَنْصُرِفُ

إِعْرَابُ الْفِعْلِ

إعراب الفسعل وَجَادِم كَسَسْعَهُ وَكَنَّ كَذَا إِذَا يُجَسِرُهُ ﴿ مِنْ نَاصِبٍ وَجَادِمٍ كَسَسْعَهُ وَ لِيَنِ آنصِبُهُ وَكَنَّ كَذَا إِأْنَ ﴿ لَا بَصْدَ عَلْم وَالَّتِي مِنْ بَعْدَ ظَنْ فَانْصِبُ بِهَا وَالْفَعْصَّعْ وَاعْتَقَدْ ﴿ تَخْفِيفَهَا مِنْ أَتَّ فَهُو مُطَرِدُ وَيَعْضُهُمُ أَهْمَلَ أَنْ حَسَّلًا عَلَى ﴿ مَا أُخْتِهَا حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتُ عَمَلًا وَنَصُبُوا بِإِذَنِ مِنْ بَعْدُ مُوصَلًا ﴿ وَنَصْبُوا بِإِذَنِ مِنْ بَعْدَ مُوصَلًا ﴿ وَنَصْبُوا بِإِذَنِ مِنْ بَعْدَ مُوصَلًا ﴿ وَنَصْبُوا بِإِذَنِ مِنْ بَعْدَ مُوصَلًا ﴿ وَنَصْبُوا الْمِنْ مَنْ بَعْدَ مُوصَلًا ﴿ وَنَعْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ بَعْدَ مُوصَلًا وَيَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْي أَوْ طَلَبْ \* غَضَيْنِ أَنْ وَسَرُهَا حَمْ نَصَبْ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ نَفْدُ مَفْهُومَ مَعْ \* كَلَا تَكُنْ جَلْدًا وَتُظْهِرَ الْجُنَعْ وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفِي جَرْمًا اَعْتَمِدُ \* إِنْ نَسْقُطِ الْفَا وَالْجُزَاءُ قَدْقُصِدُ وَسَرْطُ جَرْمٍ بَعْدَ بَهْى لَأَنْ تَضَعْ \* إِنْ نَسْقُطِ الْفَا وَالْجُزَاءُ قَدْقُصِدُ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ يَعْيرِ اَفْعَلْ فَلا \* تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمُهُ اَقْبَلَا فَلَا وَالْفَعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّعَا نُصِبْ . كَنَصْبِ مَا إِلَى النَّمَى يَنْتَسِبْ وَالْفَعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّعَا نُصِبْ . كَنَصْبِ مَا إِلَى النَّمَى يَنْتَسِبْ وَالْعَمْ لَلَهُ عَلَى فَلْكُونَ فَعْلَ هُ تَنْصِبُهُ أَنْ ثَانِياً أَوْ مُنْعَذِفْ وَإِنْ عَلَى اللَّهِ مَا مَنْ عَلْقُولُ مَنْ مَنْ مَا مَنْ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ مَا عَدُلُ رَوَى وَشَدَ فَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا عَدُلُ رَوَى وَشَعَدِفُ وَشَدَّ مَا مَنْ عَاقُلُ مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ وَالْمَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى وَالْمَا عَلَى اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى اللَّهُ وَالْمُ مَا عَدُلُ رَوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُلُ رَوَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ الْمُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ال

## عَوَامِلُ ٱلْحَرْمِ

بِلا وَلام طَالِبًا صَفَعْ بَوْمًا \* فِي ٱلْفِعْسِلِ هَكَذَا بِهُ وَلَمَا وَأَبْرِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهَمَا \* أَىَّ مَسَى أَبَانَ أَبْنَ إِذْ مَا وَحَبُكُمْ أَنِّى وَحَسِرُفَ إِذْ مَا \* كَإِنْ وَبَاقِ ٱلْإُدُواتِ أَسْمَا فَلْمِيْنِ يَقْتَضِينَ شَرْطُ قُدَّمًا \* يَتْلُو ٱلجَسَزَاءُ وَجَوَابًا وُسِمَا وَمَاضِينِيْنِ أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ \* تَلْفِيسِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ وَمَنْ وَبَعْدَ مَاضِ وَفْدُكَ ٱلجَزَاحَسَنُ \* وَرَفْدُهُ بَعْسَدَ مُضَارِع وَهَنْ وَأَوْدُنُ فِنَا حَيْمًا جَوْابًا تَو جُبِلُ \* شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ وَقَوْدُ وَقُودُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ جُبِلُ \* شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ وَقَوْدُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ فَا أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ وَقُودُ وَهُونَ وَقُودُ وَالْمَالِحُ وَقُودُ وَهُمَا لَعَيْمًا جَوْلًا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَعُ وَقُودُ وَالْعُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَقُودُ وَالْعِلْمُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ والْعُودُ وَالْعُودُ وَالْع

وَغَلْفُ ٱلْفَا، إِذَا ٱلْمُفَاجَأَهُ \* كَإِنْ تَجُدْ إِذَا لَنَا مُكَافَأَهُ وَٱلْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ ٱلْحَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ \* بِٱلْفَ أَوِ ٱلْرَاوِ بِتَثْلِيثِ فَمِنْ وَجَرَّمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِعْ لِي إِثْرَفَا \* أَوْ وَاوِآتْ بِٱلْحُمْلَتَيْنِ ٱكْتُنِفَا وَٱلشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عُلْمٍ \* وَٱلْعَكُسُ قَدْ يَأْتِي إِنْ ٱلْمَعْنَى فُهِمْ وَٱحْدِفْ لَدَى ٱجْبَاعِ شَرْطِ وَقَسَمْ \* جَوَابَ مَا أَثَرْتَ فَهُو مُلْتَزَمْ وَ إِنْ تَوَالَيَا وَقَالَ ذُو حَبَّرْ \* فَالشَّرْطَ رَجِّعْ مُطْلَقًا بِلَا حَذَرْ وَرُبُّمَا رُبِّحَ بَعْدَ قَسَمَ \* شَرْطُ بِلَا ذِي خَسَرٍ مُقَسَدِّم فَضُ لُ لَـوْ

لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضَّى وَيَقِلُ \* إِيلَاوُهُ مُسْتَقْبَلًا لَكِنْ قُبِـلْ وَهْمَ فِي ٓ الِاحْفِصَاصِ إِلْفِمْلِ كَإِنْ ﴿ لَكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهَا قَدْ تَفْتَرِنِّ وَ إِنْ مُضَارِعٌ تَلَاهًا ضُرِفًا \* إِلَّى ٱلْمُضَّى نَحْدُولُو يَفِي كَفَّى أَمَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا

أَمَّا كَمُهُمَّا يَكُ مِنْ شَيْءٍ وَفَا ﴿ لِيَصْلُو بِسَالُو لِسَالُو لِسَالُو اللَّهِ اللَّهِ الْفَ وَحَدْفُ ذِي ٱلْفَا قَلِّ فِي نَثْرٍ إِذًا ﴿ لَمْ يَكُ قَــُوْلٌ مَعَهَا قَــَدْ نُبِــذَا لَوْلَا وَلُوْمًا يَلْزَمَانِ ۖ أَلِانِتُ ذَا ﴿ إِذَا آمْنِنَاعًا بُوجُ وِ عَقَدًا وَ بِهِمَا ٱلتَّحْضِيضَ مِنْ وَهَـلَّا \* أَلَّا أَلَا وَأُولِيَــنْهَا ٱلْفِعْــلَا وَقَدْ بَلِيهَا ٱسْمَ بِفِعْلِ مُضْمَرِ \* عُــلَقَ أَوْ يِظَاهِمٍ مُوَّخَّــرِ ٱلْإِخْبَارُ بِٱلَّذِي وَٱلْأَلِف وَٱللَّامِ

مَا قِيلَ أَخْرُ عَنْمُ إِلَّذِي خَبْرُ \* عَنِ ٱلَّذِي مُبْتَدَأً قَبْلُ ٱلْسَنَقَرُ وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسَطُهُ صِلَهُ \* عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْلِى ٱلتَّكْلَهُ فَوَ اللَّذِي ضَرَبْتُ ذِيدًا كَانَ فَادْرِ ٱلْمَأْخَذَا وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَرْبُتُ زِيدًا كَانَ فَادْرِ ٱلْمَأْخَذَا وَاللَّذِينَ وَالدِّينَ وَالَّذِينَ وَالنِّي \* أَخْسِرُ مَراعِيا وَقَاقَ المُنْبَتِ قَبُولُ تَأْخِيرٍ وَمَدريف لِمَا \* أَخْسِرُ عَنْهُ هَاهُمَا قَدْ مُتَا المُنْبَتِ حَكَمَا الْفِيلُ وَهُ عَنْهُ هَاهُمَا قَدْ مُتَا الْفِيلُ وَلَّهُ الْفِيلُ وَهُ عَنْهُ لِأَنْ \* كَصَوْعُ وَاقِ مِنْ وَقَ اللّهُ الْمَطْلُ وَإِنْ يَكُنْ مَا وَقَعَتْ صِلَّهُ لِأَنْ \* كَصَوْعُ وَاقِ مِنْ وَقَ اللّهُ الْمَطْلُ وَإِنْ يَكُنْ مَا وَقَعَتْ صِلَّةَ اللّهُ الْ \* تَصَوْعُ وَاقِ مِنْ وَقَ اللّهُ الْمَطْلُ وَإِنْ يَكُنْ مَا وَقَعَتْ صِلّةَ اللّهُ اللّهُ \* يَمِيزً غَيْرِهَا أَبْيِنَ وَانْفَصَلْ وَإِنْ يَكُنْ مَا وَقَعَتْ صِلّةَ أَلًا \* تَمِيزً غَيْرِهَا أَبْيِنَ وَانْفَصَلْ وَإِنْ يَكُنْ مَا وَقَعَتْ صِلّةَ أَلّ \* تَمِيزً غَيْرِهَا أَبْيَنَ وَانْفَصَلْ

#### العَـــدُدُ

نَلَانَةً إِلنَّاءِ قُلْ لِلْعَشْرَهُ \* فِي عَدَّ مَا آخَادُهُ مُذَكِّرَهُ \* فِي عَدَّ مَا آخَادُهُ مُذَكِّرَهُ \* فِي اللَّهُ مِنْ الضَّدِّ بَرَّدُ وَالْمُمَّيْزَ آخُرُ \* جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي ٱلأَكْثَرِ

وَمِانَةً وَٱلْأَلْفَ لِلْفَـرْدِ أَضِفْ \* وَمِانَةً إِبَّا لَحَمْعِ نَزْرًا قَـدْ رُدِفْ وَأَحَـدَ ٱذْكُرْ وَصِلْنَهُ بِعَشْرِ \* مُرَبِّكًا قَاصِدَ مَعْـدُودٍ ذَكَّرْ وَقُلَلَدًى ٱلتَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ \* وَٱلشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَشْرَهُ وَمَعَ غَيْرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَى \* مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَٱفْعَلْ قَصْدَا وَلِيَسَكِنَةٍ وَلِيسَعَةٍ وَمَا \* بَيْنَهُمَا إِنْ رُبُّكَا مَا قُدِّمَا وَأُوْلِ عَشْرَةَ ٱلْنَدَيْ وَعَشَرًا \* إِنْنَى إِذَا أَنْنَى تَشَا أَوْ ذَكَرَا وَٱلْيَا لِغَيْرِ ٱلَّفِعِ وَٱرْفَعُ بِٱلْأَلِفُ \* وَٱلْفَنْحُ فِى جُزَّأَىٰ سِوَاهُمَا أَلْفُ وَمَا يَرِ ٱلْعِشْرِينَ لِلنَّسْعِينَا \* بِوَاحِدٍ كَاذْبَعِينَ حِينَا وَمَا يُرُوا مُرِيًّا بِمِثْلِ مَا ﴿ مُنْ عِشْرُونَ فَسُويَهُمَا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدُ مُرَكِبُ \* يَبْقَ ٱلْبِنَا وَعَجْرُفَ فُ يُعْرَبُ وَصُغْ مِنِ ٱلْتَدِينِ فَا فَوْقُ إِلَى \* عَشَرَةٍ كَفَاعِدٍ مِنْ فَعَدَلا وَٱخْمُهُ فِي ٱلنَّا بِينِ بِٱلنَّا وَمَتَى ﴿ ذَكَّرْتَ فَٱذْكُرْ فَاعِـلًا بِغَـبْرِنَا وَ إِنْ تُرِدُ بَعْضَ ٱلَّذِي مِنْهُ بُنِي ﴿ تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنَ وَ إِنْ رُدِدْ جَعْلَ ٱلْأَقَلِ مِثْلَ مَا \* فَوْقُ فَحُكُمْ جَاعِيلِ لَهُ ٱحْكُمَا وَ إِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ نَانِي ٱلْتَنْبُنِ \* مُرَكَّبًا فِينَ بِتَرْكِيَبُنِ

أَوْ فَاعِلَّا بِمَالَتَنِهِ أَضِفُ \* إِلَى مُمَ كُبٍ بِمَا تَنْوِى بَنِي وَشَاعَ الْإِنْسِيْفَا بِحَادِى عَشْرًا \* وَنَحْوِهِ وَقَبْلً عِشْرِينَ آذْ كُرًا وَبَايِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ ٱلْمُدَدُ \* بِحَالَتِشْهِ قَبْلً وَاوٍ يُعْتَمَدُ

كُمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا

#### الحكايَّةُ

إِحْكِ إِنَّى مَا لَمِنْكُور سُئِلً \* عَنْهُ بِهَا فِ الْوَقْفِ أَوْ حِين تَصِلْ 

وَقُلْ الْحَـكِ مَا لَمِنْكُور مِينَ \* وَالنَّوْنَ حَرِّكُ مُعْلَقَاً وَأَشْبِعَنْ 
وَقُلْ مَنَانِ وَمَنَيْنِ بَعْدَ لِي \* إِلْفَانِ بِإِنْبَيْنِ وَسَكِّنْ تَمْدُلْ 
وَقُلْ لَمِنْ قَالَ أَنْتُ بِنْتُ مَنْهُ \* وَالنَّوْنُ قَبْلَ مَا الْمُنْتَى مُسْكَنَهُ 
وَالْفَتْحُ نَرُدُ وَصِل النَّا وَالْأَلِفُ \* وَمِنْ يِإِنْ قَبِلَ جَاقَوْهُ لِمِنْسَوَةً كَلَفْ 
وَالْفَتْحُ نَرُدُ وَصِل النَّا وَالْأَلِفُ \* وَمِنْ يَانْ قَبِلَ جَاقَوْهُ لِمِنْسَوَةً كَلَفْ 
وَالْفَتْحُ نَرُدُ وَصِل النَّا وَالْأَلْفُ \* وَمِنْ إِنْ قَبِلَ جَاقَوْهُ لِمِنْسَوَةً كَلَفْ 
وَمُنْ مِنْ مُسْحِعًا \* إِنْ قَبِلَ جَاقَوْهُ لِمَنْوَدُ مَ فُطَا

وَ إِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَغْتَلَفْ \* وَنَادِرُ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفْ وَالْمَدَ مَ الْحَكِنَةُ مِنْ بَلْدِ مَنْ \* إِنْ عَرِيْتُ مِنْ غَاطِفِ إِلَّا أَفْتَرَنْ

التَّأْنِيثُ

#### الْمَقْصُورُ وَٱلْمَمَدُودُ

إِذَا الْمُ النَّوْجَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفُ \* قَنْحًا وَكَانَ ذَا نَظَ مِرَكَالاً مَنْ فَالْطَاهِمِ وَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْلَالِهُ ال

وَٱلْفَتَحَ أَنِي مُشْعِرًا مِمَا حُذِفْ \* وَإِنْ مَعَثُنَّهُ بِنَا ۗ وَأَلْفُ فَٱلْأَلِفَ ٱقْلِبُ قَلْبَهَا فِي ٱلتَّنْبِيَّةُ \* وَنَاءَ ذِي ٱلنِّكَ أَلْزِمَنَّ تَشْجِيَكُ وَ ٱلسَّالَمِ ٱلْعَيْنِ ٱلثَّلَاثِي آمَّا أَنِلْ \* إِنْبَاعَ عَيْ فَاءَهُ مِنَ شُكِلْ إِنْ سَاكِنَ الْمَيْنِ مُؤَنَّنَا بَدًا \* مُخْتَنَدًمًا بِالنَّاءِ أَوْ مُحَدِّدًا وَسَـــتِّنِ ٱلنَّــالِيَ غَيْرَ ٱلْفَتْجِ أَوْ ﴿ خَفَّفُهُ بِٱلْفَتْجِ فَكُلًّا فَـــدُ رَوَوْا وَمَنْعُمُوا إِنْسَاعَ نَحْمُ وِذُرُوهُ \* وَزُبِيَّةٍ وَشَدًّ حَسْرُجِرُوهُ وَنَادِرٌ أَوْ ذُو ٱصْطَرَارِ غَدِينُهَا \* قَدْمُتُ أَوْ لِأَنَاسِ ٱنْتَسَى

جَمْعُ النَّكِسِيرِ أَنْهُ لُهُ مُّ فِعْلَهُ \* ثُمَّتَ أَفْعَالُ جُمُّوعُ فِلَهُ وَ مَعْضُ ذِي يَكِثُرُةٍ وَضْعًا يَغِي \* كَأَرْجُلٍ وَٱلْعَكْسُ جَاءَكَالْصَّغِي لِفَعْلِ ٱسْمًا صَحَّ عَبْنَا أَفْعُلُ \* وَلِلزُّابَاعِيِّ ٱسْمًا ٱبْضًا يُغْمَـٰلُ إِنْ كَانَ كَالْمَنَـانِ وَٱلْذَرَاعِ فِي ﴿ مَــدٌّ وَتَأْبِيثِ وَعَدَّ ٱلْأَحْرُفِ وَغَالِبًا أَغْمَاهُمُ فِلْلَاثِ \* فِي فُعَلِم كَقُولِهِم صِرْدَانُ فِي ٱللَّهِ مُذَكِّرٍ رُبَاعِيٌّ مِسَدٌّ ﴿ ثَالِينَ ٱلْعِسَلَةُ عَهُمُ ٱطَّرَدُ

وَأَأْنِهُ فِي فَعَالٍ أَوْ فِعَالٍ \* مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفِ أَوْ إِعْلَالٍ أَمْسَلُ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرًا \* وَفِعْلَةٌ جَمْنًا بِنَقْلٍ يُدْرَى وَفُنُ لَنَّ لِلَّمْ مُرَاعِيٌّ مِكَ \* قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ ٱعْلَالًا نَقَدْ مَالَمُ يُضَاعَفُ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفَ \* وَفُعَلَ بَمْعًا لِفُعْلَةً عُرِفُ وَتَعْوِكُبْرَى وَلِفْ لَهِ فَعَلْ ﴿ وَقَدْ يَعِيءُ جَعْدُ عَلَى فَعَلْ فِي نَحْدِرَامٍ ذُو ٱطِّرَادٍ فُعَــلَهُ . وَشَاعَ نَحْــوُكَامِـلِ وَكَمَلَهُ نَعْلَىٰ لِوَصْفِ كَقَتِيلِ وَزَمِنْ \* وَهَالِكِ وَمَيِّتُ بِهِ قَمِنْ لْقُولِ ٱشْمًا صَـعً لَامًا فِعَلَهُ \* وَٱلْوَضْعُ فِي فَعْــلِ وَفِيْلِ قَلَّهُ وَفُعَّــلُّ لِفَاعِــلِ وَفَاعِــلَّهُ \* وَصْــفَيْنِ نَحُو عَاذِلٍ وَعَاذِلُهُ وَمِثْلُهُ ٱلْفُعُّالُ فِيَا ذُكِّرًا \* وَذَارِبٌ فِي ٱلْمُعَلَّ لَامًا نَدَرًا فَعْ لُنُ وَفَعْ لَهُ فِعَالُ لَهُمَا \* وَقَدَّلُ فِيهَا عَيْنُهُ ٱلْبَا مِنْهُمَا وَفَعَــلُّ أَيْضًا لَهُ فِعَــالُ ﴿ مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ آعْتِلَالُ أَوْيَكُ مُضْمِقًا وَمُشْلُ فَعَلَى \* ذُو التَّا وَفِعْلَ مَعَ فُولُ فَاقْبَلَ وَفِي فَعِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أَنْشَاهُ أَيْضًا ۖ ٱطَّرَدُ وَشَاعَ فِي وَصْدِفِ عَلَى فَعُلَانًا \* أَوْ أُنْشَيْتُ لِهِ أَوْ عَــلَى فُعُلَانًا وَمِثْسَالُهُ فُعُسَلَانَةٌ وَٱلْزَمَهُ فِي \* تَحْسِو طَسِوبِلٍ وَطَسِوبِلَةٍ نَفِي

وَيُفُولِ فَعِلُ غِورُكِيدُ \* يُحَضُّ غَالِبًا كَذَاكَ بَطْرِدُ فِي فَعْلِ أَشَّىا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَعَلْ \* لَهُ وَلِلْفُعَالِ فِعَلَاتُ حَصَــ لَى وَشَاعَ فِي حُوتٍ وَقَاعٍ مَعَ مَا \* ضَاهَاهُمَا وَقِيلٌ فِي غَيْرِهِمَا وَقَعْدُ لا آسُمُ وَقَعِيلًا وَقَعَـلُ \* عَيْرِمُعَلِّ الْعَيْنِ فَعْلَاتُ شَمْلُ وَلِكَ رِبِم وَ يَخِيلُ فُعَلَا \* كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلَا وَنَابَ غَنْـهُ أَفْعِلَاءُ فِي ٱلْمُعَلَّى \* لَامًا وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَوَاعِـلُ لِفَــوْعَلٍ وَفَاعَــلِ \* وَفَاعِــلاءَ مَعَ نَحْــو كَاهِلِ وَحَارُضٍ وَصَاهِمِ لِ وَقَاعِمَهُ \* وَشَدُّ فِي ٱلْفَارِسِ مَعْ مَا مَاثَلُهُ وَ يِفَعًا ئِلَ ٱجْمَعْتَ فَعَالَهُ \* وَشِهِهُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُزَالَةُ وَ بِالْفَصَالَى وَٱلْفَعَالَى بُعِمَا \* صَعْرَاءُ وَٱلْفَدْرَاءُ وَٱلْفَيْسَ أَنْبَعَا وَٱجْعَلْ فَمَا لِنَّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ ﴿ جُدَّدَكَالْكُوْسِيِّ لَغَيْمِ ٱلْعَبَرَبُ وَ يَفَعَــالِلَ وَشِــــْبِهِهِ ٱلْطِقَــا ﴿ فِي جَمْعَ مَا فَوْقَ ٱلسَّــلَالَةِ ٱلرَّبَقَ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ نُحَاسِي \* جُدرَّدَ ٱلآخِرَ أَنْفِ بِالْقِبَاسِ وَالْزَائِعُ ٱلشَّبِهُ بِالْمَزِيدِ فَدُ \* يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ ثُمَّ ٱلْعَدَدُ وَزَائِدَ ٱلْمَادِي ٱلرُّبَاعِي ٱحْدَفْهُ مَا ﴿ لَمْ يَكُ لَيْتًا إِثْرَهُ ٱللَّـذُ خَسَمًا وَٱلسِّنَ وَٱلنَّامِنْ تُمُسْتَدْعِ أَزِلْ \* إِذْ بِبِينَا ٱلْحَمْعِ بَقَاهُمَا كُحِـلْ

وَلَيْمُ أَوْلَى مِنْ سِسَوَاهُ بِالْبَقَ ﴿ وَالْهَمْزُ وَالْبَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقَا وَالْبَاءَلَا الْوَاوَا مِذِفِ اَنْ مَعْتَمَا ﴿ تَكَسِيْرُ وَنِ فَهْوَ حُسَمٌ خِمَا وَخَسَرُهُ وَالْمَا وَالْمَدَى سَرَنْدَى ﴿ وَكُلَّ مَا ضَاهَاهُ كَالْمَلَنْدَى

## التَّصْغِيرُ

فُعْشِدًا اجْعَسِلِ الشَّلَائِيَّ إِذَا \* مِصَفَّرْتَهُ نَحُو فُدُيَّ فِي فَدَا فَعُنِسِلٌ مَعَ فَعُنِسِلٍ لِمَا \* فَاقَ حَجَعْلِ دِرْهُمٍ دُرْشِمَا وَمَا بِهِ لِمُنْ الْمَشْمَةِ التَّصْغِيرِ مِسْلُ وَمَا بِهِ لِمَنْ الْمَشْمَةِ التَّصْغِيرِ مِسْلُ وَمَا الْمُنْفِي الْمَالِيْسِ فِيهِمَا الْمُحَدَّفُ وَجَائِدُ عِن الْقِبَاسِ حُلُّ مَا \* خَالَفَ فِي الْبَابَيْنِ حُصُمًا رُسِمَا لِيَّذِي القِبَاسِ حُلُّ مَا \* خَالَفَ فِي الْبَابَيْنِ حُصُمًا رُسِمَا لِيَنْفِي الْبَابِيْنِ حُصَلَّالِ اللَّهِ الْمَعْقِيرِ مِن قَبْلِ عَلَمْ \* تَأْنِيثُ الْوَمَدَّةِ الْفَنْحُ الْمُحَدِّقِ الْفَيْحُ الْمُحَدِيقِ مِن قَبْلِ عَلَمْ \* تَأْنِيثُ الْمُحَدِيقِ وَمَا بِهِ الْمُحَدِيقِ وَمَا لِيهِ الْمُحَدِيقِ وَمَا لِيهِ الْمُحَدِيقِ وَمَا لِيهَ الْمُحَدِيقِ وَمَا لِيهَ الْمُحَدِيقِ وَمَا لِيهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُحَدِيقِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْعُلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْعُلِقِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْعُلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْل

وَأَلْفَ ٱلنَّا بِينَ ذُو ٱلْقَصِرِ مَتَى \* زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَنْبُنَا وَعِنْدَ تَصَغِيرِ حُبَارَى خَدِيٍّ \* بَيْنَ ٱلْحُبَيْرَى فَادْرِ وَٱلْحَبَيْرِ وَآرُدُدُ لِأَصْلِ ثَانِيًا لَيْنًا قُلِبُ \* فَقِيحَةً صَيِّرٌ قُو يُمَةً تُصِبُ وَشَادً فِي عِبْدُ عَيْدُ وَحُمْ \* فِيْمَعِ مِنْ ذَا مَا لِنَصْغِيرِ عُلْمِ وَٱلْأَلِفُ ٱلنَّانِ ٱلْمَزِيدُ يُجْعَبُ لُ ﴿ وَأُوا كَذَا مَا ٱلْأَصْلُ فِيهِ يُحْهُلُ وَكُلِّي ٱلْمُنْفُوضَ فِي ٱلنَّصْغِيرِ مَا \* لَمْ يَحْدِوِ غَيْرٌ ٱلنَّاءِ ثَالِنًا كِيمَا وَمَنْ يَرْضِهِمْ يُصَغِّرُ ٱكْنَفَى \* إِلْأَضْلِ كَٱلْعُطَفِ يَعْنِي ٱلْمُعْطَفَا الخَتْمُ بِنَا ٱلتَّأْنِيثِ مَاصَغَرْتَ مِنْ \* مُسؤَّنَّتِ عَادٍ ثُلَاقِي كَسِنْ مَا لَمْ يَكُنُ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبْسِ \* كَشَّجَرٍ وَيَقَدٍ وَنَفْسِ وَشَدَّ رَكُّ دُونَ لَنْسٍ وَنَدُرْ \* لَمَانُى نَا فِيَا نُلَانِكَ حَكَثُرُ وَصَالَةُ وَاللَّهِ مُنَّا لَلَّذِي آلَّتِي \* وَذَا مَنَّ الْفُرُوعِ مِنْهَا لَأَقِي

النَّسَبُ

إَهَ كِمَا ٱلْكُرِسِيِّ زَادُوا النِّسَبُ \* وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسُرُهُ وَجَبُ

وَمِثْلُهُ كِمَا حَوَاهُ آخِذِفْ وَتَا \* تَأْنِيثِ آوْ مَلْتَهُ لَا تُشْبِيَ وَ إِنْ تَكُنْ تُرْبِعُ ذَا ثَانِ سَكَنُ \* فَقَلْهُمَا وَآواً وَحَذْفُهَا حَسَنَ

لِشَبْهِهَا ٱلْمُلْعِقِ وَٱلْأَصْلِيِّ مَا \* لَمَا ولِلْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُعْتَمَى وَالْأَلِفَ ٱلْحَائِزَ أَوْبَعًا أَذِلْ \* كَذَاكَ يَا ٱلْمَنْفُوصِ حَامِسًاعُ يِلْ وَٱلْحَذْفُ فِي ٱلْيَارَابِمًا أَحَقُّ مِنْ \* قَلْبٍ وَحَمَّ كَلْبُ ثَالِثِ يَمِنْ وَأُولِ ذَا ٱلْقَلْبِ ٱلْفِتَاحًا وَفَيل \* وَفُيلً عَنْهُمَا ٱفْتَحْ وَفَعْلْ وَقِيلًا فِي ٱلْمُدِي مَرْمَوِي \* وَآخْتِيرَ فِي ٱسْتِعْمَا لِمْ مَرْمِيْ وَتَحْـُو حَى قَتْـُحْ قَانِيـهِ يَجِبْ \* وَآرُدُوهُ وَاوًا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَعَلَمُ ٱلتَّنْيَكِ قِ أَحْذِفْ لِلنَّسَبُ \* وَمِثْلُ ذَا فِي جُمْعِ تَصْحِيحٍ وَجَبّ وَثَالِثُ مِنْ نَحْمِو طَيِّبٍ حُدِفْ \* وَشَــدً طَائِيٌّ مَقُـولًا بِٱلْأَلْف وَأَخْتُ وامُعَ لَ لَامِ عَرِياً \* مِنَ ٱلْمُسَالَيْنِ مِنَ ٱلتَّ أُولِيَ وَمَّــُمُوا مَا كَانَ كَالْطُوِيلَةُ \* وَهٰكَذَا مَا كَانَ كَالْحِيلَةُ وَٱنْسُ لِصَدْرِ بُمُلَةً وَصَدْرِ مَا \* رُكِّبَ مَرْجًا وَلِثَارِ مَنْ مَا وَلِثَارِ مَا مَا مَا إِضَافَةً مَسِدُونَةً إِنَّانٍ أَوَ آتُ ﴿ أَوْمَالُهُ ٱلتَّمْرِيفُ بِالتَّابِي وَجَبْ فِيَا سِوَى هٰذَا ٱنْسُبَنِ لِلْأَوَّلِ ﴿ مَا لَمْ يُحَفِّ لَبْسُ كَمَيْدِ ٱلْأَشْهَلِ وَأَجْرُ بِرَدَّ ٱللَّامِ مَا مِنْ مُ جُدُفْ \* جَوَازًا آنَ لَمْ يَكُ رَدُّهُ ٱلفّ

في جَمْعِي النَّصْحِيجِ أَوْفِي التَّنْفِيةُ \* وَحَقَّ جَبُّ ور بِهِ لَيْ تَوْفِيهُ وَ وَالْتَّفِيةُ \* وَحَقَّ جَبُّ ور بِهِ لِينَ تَوْفِيهُ وَ وَالْتِي مِنْ النَّالِي مِنْ ثُنَائِي \* أَلِنْ وَيُونُسُ أَبِي حَذْفَ النَّا وَوَشَاعِفِ الثَّالِي مِنْ ثُنَائِي \* قانيه دُولِينِ كَلَا وَلَائِي وَ إِنْ يَكُنْ كَيْسَيَةٍ مَا الْفَا عَدِمْ \* فَحَبُرُهُ وَقَتُحُ عَيْمِهِ الْمُتَّرِمُ وَقَتَحُ عَيْمِهِ الْمُتَّرِمُ وَقَتَحُ عَيْمِهِ الْمُؤْمِنِ وَالْوَضَعِ وَالْوَاصِعِ وَمَعَ فَاعِلِ وَفَعَالِ فَعَيْمِ \* إِرِنْ لَمْ يُشَايِهِ وَاحِدًا بِالْوَضَعِ وَمَعَ فَاعِلِ وَفَعَالِ فَعَيْمِ \* إِرِنْ لَمْ يُشَايِهِ وَاحِدًا بِالْوَضَعِ وَمَعَ فَاعِلِ وَفَعَالِ فَعِيلًا \* فِي نَسْبِ أَغْنَى عَنِ اللَّهِ لَقَيْمِ اللَّهِ وَعَلَى \* فَي نَسْبِ أَغْنَى عَنِ اللَّهِ لَقُيْمِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الْـوَقُـفُ

وَنَقُلُ فَتْحِ مِنْ سِوَى الْمَهْمُوذِ لَا \* بَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفِ نَقَلَا وَالَّقُلُ إِنْ يُعْمَدُم نِظِيرٌ مُعْمَنِيع \* وَذَاكَ فِي الْمُهُمُوزِ لِبْسَ يَمْمَنِيع فِي الْفَقْنِ اللَّهِ مُوالِيقِ اللَّهُ مُوزِ لِبْسَ يَمْمَنُو فِي الْفَقْنِ اللَّهِ مُعْمَلُ فِي الْفَقْنِ اللَّهُ اللَّهِ مُعْمَلُ وَمَا \* فَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ الْتَمَى وَقَلْ ذَا فِي جَمْعِ تَصْعِيع وَمَا \* صَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ الْتَمَى وَقَلْ ذَا فِي جَمْعِ تَصْعِيع وَمَا \* صَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ الْتَمَى وَقَلْ ذَا فِي جَمْعِ مَعْمُ وَمَا فَرَاعِ مَا وَعَوا وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

#### الإماكة

اَلْأَلِفَ الْمُبْذَلَ مِنْ يَافِي طَرَفْ \* أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْبَا خَلَفُ
دُونَ مَنِ بِدِ أَوْ شُـــُدُودِ وَلِمَا \* تَلِيهِ هَا النَّأْنِيثِ مَا الْفَا عَدِمَا
وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعُـــِلِ إِنْ \* يَؤُلْ إِلَى فَلْتُ كَاضِي خَفْوَدِنْ

كَذَاكَ تَالِي ٱلْيَاء وَٱلْفَصْلُ آغْتُفِر \* بِحَدْرُف أَوْ مَعْ هَا كَمُنْبَهَا أَدِرْ كَذَاكَ مَا يَلِيسَـهِ كَسُرٌّ أَوْ يَسلِي \* تَالِيَ كَسْرٍ أَوْ سُكُونٍ فَــدْ وَلِي كَسْرًا وَفَصْلُ ٱلْمَاكِلا فَصْلِ يُعَدُّ ، فَدِرْ هَمَاكَ مَن يُمِلْهُ لَمَ بُصَدُّ وَحَرْفُ ٱلِأَسْتِعْلَا يَكُفُ مُظْهَراً ﴿ مِنْ كَشِيراً وَ يَا وَكُذَا نَكُفُ رَا إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلُ ﴿ أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ يَحَرَّفَيْنِ فُصِلْ حَكِدًا إِذَا فَدِّمَ مَا لَمْ يَنكيسُ \* أُويسكُن آ زَالْكَسِر كَالْطُواعِمِ وَكَفُّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَنْكَفُّ \* بِكَثْيِر رَا كَغَارِمًا لَا أَجْفُ وَلَا تُمِلْ لِسَبِّ لَمْ يَتَّصِلْ \* وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُمِ بِلَّا ﴿ دَاعٍ سِواهُ كَعِمَادَا وَتَدَلَّا وَلَا تُمِلْ مَا لَمْ يَسَلْ تَمْكُنا ، دُورِنَ سَمَاعٍ عَلَيْهَا وَغَرْنَا وَ ٱلْفَتْحَ قَبْلَ كَشْرِ رَاءٍ فَي طَرَفْ \* أَمِنْ كَلِلاً تَشِرِ مِنْ تُكُفّ ٱلْكُلْفُ كَمْهَا ٱلَّذِي تَلِيهِ هَا ٱلتَّأْتِيتِ فِي ﴿ وَقْفَ إِذَا مَا كَاتَ غَيْرًا لَّذِي

التَّصْــرِيفُ

حَرْفُ وَشِهِهُ مَنَ ٱلْقُدُوفِ بَرِي \* وَمَا سُوَاهُبَ بِتَصْرِيفٍ حَرِي وَلِيْسَ أَدْنِي مِنْ ثَلاثِي رَى ﴿ قَالِلَ تَصْرِيفٍ سِدَى مَا غَيْرًا وَمُنْتَهَى آسَمِ خَمْسُ آنَ تَعَدِّرُدَا \* وَإِنْ بُرَدْ فِيهِ فَلَ سَمْاً عَدَا وَعَنْرَ آخِي آلَيْهِ آخِي آفَتُحْ وَضُمَّ \* وَآخِيمْ وَرَدْ تَسْكِبْنَ نَانِيهِ تَعُمْ وَفِعُلُ إِنْكُنْ أَفِيهِ آفَتُحْ وَضُمْنَ \* فِصْلِ ثُلَاقِي وَرُدْ تَحْوَضُمْنَ وَافْتُحْ وَضُمْنَ وَآفَتُحْ وَضُمْنَ وَآفَتُحْ وَضُمْنَ وَآفَتُحُ وَضُمْنَ أَوْتَحُ وَضُمْنَ أَوْتَحُ وَضُمْنَ أَوْتَحُ وَضُمْنَ أَوْتَحُ وَضَمْنَ أَوْتَحُ وَضَمْنَ أَوْتَحُ وَضَمْنَ أَوْتَحُ وَمُعْنَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَفِحْلُلُ وَفِحْلُلُ وَفِحْلُلُ وَفَعْلَلُ وَفِحْلُلُ وَفِحْلُلُ وَقِحْلُلُ وَفِحْلُلُ وَفِحْلُلُ وَاللّهِ اللّهِ وَفَعْلَلُ وَقِحْ اللّهُ وَقَالِلْهُ وَاللّهُ وَقَعْلَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

. وَهَكَذَا هَمْ زُومِ عِيمُ سَسَفَا \* نَسَلاثَةً تَأْمِسِ لِهَا تَحَفَّفَا كَذَاكَ هَمْ زُ آخَرَهِ مَ لَ أَلْف \* أَكْثَرَ مِنْ حَوْقَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفَ وَٱلنُّونُ فِي ٱلْآخِرِ كَٱلْمَمْزِ وَفِي \* تَحْدِو غَضَدْنُهُمْ أَصَالَةٌ كُفِي وَٱلنَّاءُ فِي ٱلنَّأْنِيثِ وَٱلْمُضَارَعَةُ \* وَتَعْوِ ٱ لِأَسْتِفْعَالِ وَٱلْمُطَاوَعَةُ وَٱلْمَاءُ وَقُفًا كَلِمَتْ وَلَمْ زَهُ \* وَٱللَّامُ فِي ٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُشْتَهِرَهُ وَٱمْنَعُ ذِيَادَةً بِلاَ قُبْدٍ ثَبَتْ \* إِنْ لَمْ تَبَيِّن خُجَّةً كَظَلَتْ

فَصْلُ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ ٱلْوَصْلِ

لْوَصْلِ هَمْ ذُرَّ سَابِقُ لَا يَثْبُتُ \* إِلَّا إِذَا ٱنْشُدِى بِهِ كَٱسْتَثْنِتُوا وَهُوَ لِفِعْلِ مَاضِ ٱحْتَوَى عَلَى \* أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَصَةٍ نَحُو ٱلْجَسَلَ وَٱلْأَمْرِ وَٱلْمُصَدِّدِ مِنْهُ وَكَذَا \* أَمْرُ النَّلَا فِي كَاخْشَ وَآمْضِ وَٱنْفُذَا وَفِي ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ سُمِع \* وَٱلنَّذَن وَأَمْرِي وَٱلْدِيثِ تَبِعْ وَآيُنُ مُّسْرُ أَلْ كَذَا وَيُسْدَلُ \* مَدًّا فِ ٱلِاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهُّلُ

الإبدال

الإِبدالَ أَنْفُ ٱلِابْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً \* قَأَيْلِ ٱلْمَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا النِّيلُ أَنْ أَلِفَ زِيدَ وَفِي \* فَاعِلِ مَا أُمِلُّ عَيْثًا ذَا أَفْعُنْهِم

وَيُكْسُرُ ٱلْمُضْمُومُ فِي جَمْعٍ كَمَّا \* يُقَالُ هِيمٌ عِنْدَ جَمْعِ أَهْمَا وَوَاوًا أَثْرَ ٱلصَّدِّمِّ رُدَّ ٱلْمَا مَنَى \* أَلْفِي لَامَ فِعْلِ ٱوْمِنْ قَبْلِ تَا كَتَاءِ بَانٍ مِنْ رَمِّي كَمُقُدُرُهُ \* كَذَا إِذَا كَسَبُعَانَ صَلَّمِهُ وَ إِنْ نَكُنْ عَنِّنَا لِفُعْلَى وَصْفَا \* فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَى

فَصْ لَلْ مَنْ لَا مِ فَعْلَى آشُمَّا أَتَى ٱلْوَادُ بَتَلْ \* يَاءَ كَتَقْوَى غَالِبًا جَاذَا ٱلْبَدَلُ بِالْعَكْسِ جَاءَ لَامُ فُعْلَى مَ وَمُنْفَا \* وَكُونُ فُصُوَى نَادِرًا لَا يَخْفَى

إِنْ يَسْكُنِ ٱلسَّابِقُ مِنْ وَاوِوْ يَا \* وَٱتَّصَلَّا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِياً فَبَّ ٱلْوَاوَ ٱقْلِبَتْ مُدْغِمًا \* وَشَدُّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمًا مِنْ وَاوِ آوْ يَاءُ بِغُوْرِيكِ أُمِدْ لَ \* أَلِقًا آبِيلَ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِدْلُ إِنْ حُرِّكَ ٱلتَّالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَفُّ \* إِمْلَالَ غَيْرِ ٱلَّذِمِ وَهُمَى لَا يُكَفُّ إِعْلَالُمَا بِسَاكِنِ غَسْبِرِ أَلْفَ \* أَوْيَاء ٱلتَّشْدِيدُ فِيهَا غَسْدُ أَلْف وَمَعْ عَبْنُ فَمَ لِ وَفِيلَة \* ذَا أَفْسَ لِ كَأَغَمَ لِهِ وَأَصْوَلَا

وَ إِنْ لِمَ وَالْمَاكُ مِن اَفْتَعَلْ \* وَالْعَيْنُ وَاوُ سَلِمَتْ وَلَمْ الْمَلْ وَالْمَالِثُ وَلَمْ الْمَلْ وَإِنْ لِمُوْقِينَ ذَا الْإِعْلَالُ السَّيْعَةُ \* مُعَمِّحَ أَوَّلُ وَعَكْسُ قَدْ يَصِقُ وَعَبْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ يَصِقُ اللّهُمْ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَعَبْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ يَصِلُما وَعَبْنُ مَا آلِيْهُمْ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَقَبْلُ مَا آفِلْ مُسَكِّمًا كُمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا كُمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا كَمْ مُسَكِّمًا مَنْ بَتُ آلَيْدُا

## فَعْسِ لُ

لِسَاكِن مَعُ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ \* ذِى لِينِ آتِ عَبْنَ فِعْلِ كَأَيْنَ مَا لَمْ يَكُن فِعْلِ كَأَيْنَ هُ اللهِ عَلَلاً وَمِثْلُ فِعْلِ فَي فَعْلِ كَأَيْنَ فَوْلَ فِي لِعَلَىٰ وَمَثْلُ وَمِثْلُ فَعْلِ فِي ذَا الْإَعْلَالِ اللهُ \* صَاهَى مُضَادِعًا وَفِيهِ وَشُهُ وَمِثْلُ فَمْلِ فَي ذَا الْإَعْلَالِ اللهُ \* وَأَلِفَ الْإِفْسَالِ وَاللهِ عَنْمَالِ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ اللهِ وَمَا لِا فَعَالِ مِنَ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا لِهِ اللهِ وَمَا لِهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلِلّهُ الللللللّهُ وَلّهُ اللللللّهُ وَلّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ الل

ذُو اللَّــينِ فَانَا فِي الْغِيمَالِ أَبْدِلَا ﴿ وَشَدَّ فِي ذِى الْهُـمْزِ نَحُوا أَشْكَلاَ ظَانَا اَثْنِيمَــال رُدِّ إِثْرَ مُطْبَــقِ ﴿ فِي الدَّانَ وَازْدَدْ وَاذَّكِرْ دَالاّ بَقِي

#### فَصْلُ لُ

نَا أَمْنِ الْوْ مُضَادِعِ مِنْ كَوَعَدْ \* أَخْذِفْ وَفِي كَيدَةِ ذَاكَ ٱطَّرَدُ وَحَذْفُ مَشْنِ أَفْعَلَ ٱسْتَمَرَّ فِي \* مُضَادِعِ وَبِنْبَسَتَى مُتَّصِفِ ظِلْتُوَظِلْتُ فِي ظَلِلْتُ ٱسْتُعْمِلًا \* وَفِرْنَ فِي آفْرِرْنَ وَقَدْرَنَ نُقِسَلًا

### الإدغام

أَوَّلَ مِنْلَمْنِ عُمَّكَ بِنِ فِي \* كُلْمَة اَدْغُمْ لَا كَيْفُ لِل مُفْفِ

وَذُلُسُلِ وَكِلَا وَلَبَ \* وَلَا لِحَمُّسُ وَلاَ كَأْخُصُصَ آبِ

وَلاَ كَمَنْلِ وَشَدَّ فِي أَلِلْ \* وَتَحْدِوهِ فَدَّ يَنَقُلِ فَقُبِلْ

وَحَيَى آفْكُ فُ وَادَّغُمْ دُونَ حَذَرْ \* كَذَاكَ نَحْدُ وُ تَجَلَّ وَاسْتَتَرْ

وَمَا يَتَا عُنِ النَّهُ لِي فَلَدُ يُفْتَصَرُ \* فِيلِهِ عَلَى تَاكَتَبَيَّنُ الْعِلَةِ وَفُلَ حَيْثُ مُدُنَّ فِيلِهِ مَنْ \* لِكُونِهِ مِحْمُدُ وَالَّفْعِ الْفُتِحَةُ وَقُلْمَ وَالْفُعِ الْفَتَرَنَ 
وَفُلًا حَيْثُ مُدُنَّمٌ فِيلِهِ مَنْ \* لِكُونِهِ مِحْمُدُ وَالرَّفْعِ الْفُتِحَةُ وَقُلْمَ وَالْمُونِ وَهُولِهِ وَلَا كَتَبَيْنُ الْعُلْمِ وَلَا كَتَبَانُ الْعُلْمِ وَقُلْمَ وَقُلْمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ الْفُعْ وَالْمُونَ وَقُولُوا وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ و

تَحْدُو حَلَاتُ مَا حَالَتُهُ وَفِي \* جَرْمٍ وَشِبْهِ ٱلْجَذْمِ تَخْيِرٌ قَفِي وَفَكَّ أَفْمِلْ فِي ٱلتَّمَجُّبِ ٱلْـ تُتُرِمْ \* وَٱلْـ تُتُرِمَ ٱلْإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَلُمْ وَمَا يَجْمِيدٍ عُنِيتُ قَدْ كَالْ \* نَظْمًا عَلَى جُلِّ ٱلْمُهِمَّاتِ ٱشْمَلُ أَحْمَى مِنَ ٱلْكَافِيَةِ ٱلْخُلَاصَةُ \* كَمَا ٱقْتَضَى غِنَّى لِلاَ خَصَاصَةُ نَأْحَمُ لُهُ أَللُهُ مُصَلِّيًّا عَلَى \* نُحَمَّد خَسِيرِ نَيَّ أُرْسِلًا وَالِهِ الْفُرِّ الْكِرَامِ الْسِبَرَدَةُ \* وَصَعْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُسَيَّرَةُ